





# برت إم هرو كتاب الموتى الفرعوني

(عن بردية آني بالمتحف البريطاني)



الترجمة العربية و التعليق د. فيليب عطية الترجمة عن الهيروغليفية السير: والس بدج

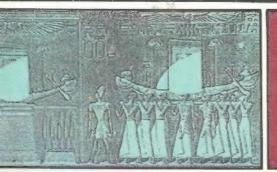

الناشر مكتبة مدّبولحيث القاهرة



## برت إم هـرو

## كفاج الموتى الفرعوني

(عن بردية آنى بالمتحف البربيط ان)

الترجمة عن الهروغليفية . السير : والسريج الترجمة العربية والعابق : د . فيليب عطسيت

مكشه مدبولى

كغاب الموتى الفرعوني

(عن يوية أن القحف الربيط اني)

الطبعة الأولى يناير ۱۹۸۸

۲ میدان طلعت حسرب القاهرة ت ۲۹۹۹۲۱ MADBOULI BOOKSHOP

6 Talat Harb SQ, Tel: 756421

#### تقسديم

هذه ترجمة كاملة لنص بردية «آنى» الكاتب المحفوظة بالمتحف البريطاني التى تحتوى على أهم فصول كتاب الموتى الفرعونى كما تعتبر من النماذج المثالية لكتاب الموتى في العصر الطيبى أى عصر الدولة الحديثة الفرعونية.

وقد إعتمدت في الترجمة على ترجمة عالم المصريات المعروف السير «والس بدچ» التي نشرها لأول مرة عام ١٨٩٥ مصحوبة بالمتن الميروغليفي وتقوم بطبعها حتى الآن دار «دوڤر» للنشر ( Publications Inc. N.Y. مقتطفات من برديات العصر الطيبي التي أصدرها «بدچ» في طبعتها الثانية المنقحة عام ١٩٠٩ ضمن كتابه «كتاب الموتى في العصر الطيبي» التي تتولى نشره حتى الآن دار «روتلدچ وكجان» للنشر. الطيبي» التي تتولى نشره حتى الآن دار «روتلدچ وكجان» للنشر. بين الترجمتين إعتمدت الترجمة الأحدث والأكثر إتساقاً مع روح النص بين الترجمتين إعتمدت الترجمة الأحدث والأكثر إتساقاً مع روح النص إستناداً إلى المتن الميروغليفي.

وكل ما جاء بهذه الترجمة العربية يتطابق مع متن البردية فيا عدا تترقيم الفصول وترتيبها وتبويبها الذى أخذت به تبعاً للعرف المتداول بين علماء المصريات ويتبح هذا الترقيم المقارنة العملية المنهجية بين نصوص مختلف البرديات ويؤخذ به دائماً عند الإشارة إلى فصول «كتاب

الموتى » في الأبحاث التي تتناول الحياة المصرية القديمة والديانة المصرية وما يتصل بها من موضوعات.

وقد ساعدتنى الهوامش والمقدمات التى كتبها «بدچ» فى صياغة حواشى هذا الكتاب لكنى حاولت بقدر الإمكان التقليل من الأخطاء فى نُطق الكلمات والشروح والمدلولات الميثولوچية والجغرافية وذلك بالرجوع إلى عدة مراجع فى مقدمتها «الموسوعة المصرية» المجلد الأول الجزء الأول الذى كتبه لفيف من خيرة الأساتذة المصريين فى علم المصريات،

وفى ميدان يدرك المتخصصون قبل عامة المثقفين مدى صعوبة تناوله لا بد أن تتباين الأراء وقد حاولت جهدى الإحاطة بمختلف وجهات النظر وإثباتها في الحواشى.

أرجو أن أكون بذلك قد قدمت إسهاماً متواضعاً في خدمة حركة الترجة للتراث المصرى وعملاً يرحب به كل محب للتراث الفرعوني ويستفيد منه المهتمون بدراسة علوم الإنسان (الانثروبولوچي) والأساطير والديانات المقارنة كها أنه قبل كل شيء إطلالة عميقة على رحاب الأرض والساء والشمس والأبدية لأناس طاولوا ذرى الشمس والخلود والأبدية.

(المترجم)

## ترانيم المقدمة لكتاب الموتى

## ترنيمة إلى «رع» عندما يشرق



«آنی» الکاب واقفاً.. بداه مرفوعان فی إبتهال أمام مائدة قرابین علیها أفخاذ تیران وأرغفة خرز وکعك وفواریر جمة وزیب وفاکهة وأزهار وهو یرتدی بوباً من الکتان (بأهداب) ویحمل شعراً مسعاراً وقلادة وأساور معصم، خلفه نقف زوجه «بونو» (الکاهنة.. عضو چوقة «آمون رج» فی طببه) وهی بریدی بیاباً ممائلة ونمسك بیدیها المصلصله (التختیخة)، وغصن كروم ورمز المسرة «الینب».

#### النص:

[۱] ترنيمة مديح إلى «رع» عندما يبزغ من الأفق الشرقى للسهاء. لتنظر «أوزيريس - آنى» (۱) الكاتب مدون القرابين المقدسة لجميع الآلهة [۲] الذى يقول:

«الجلال لك يا من أتيت مثل «خيبرى» (٢).. «خيبرى» خالق الآلهة.. إنك تشرق.. إنك تضىء [٣] يا من تصنع الضياء (لتسطع بالنور) أمك الإلهة «نوت» (٣). لقد توجت ملكاً على الآلهة وأمك «نوت» تعظمك بكلتا يديها [٤]. إن أرض «مانو» (٤) تستقبلك بالرضا والإلهة «ماعت» (٩) تحتضنك في الصباح والمساء. لعل (رع) يعطى المجد والقوة والنصر [٥] والبزوغ كروح حية لرؤية «حروخوتني» (١) إلى «الكا» (٧) (القرين) لـ «أوزيريس — آنى» الكاتب الظافر (المبرأ) أمام «أوزيريس» [٦] الذي يقول:

التحية ياكل آلهة معبد الروح (^) الذين يزنون الأرض والسهاء في الميزان ويمنحون بسخاء وجبات الطعام في الضريح (¹). التحية لك أيا «تاتوتن» (¹¹). أيها «الواحد» [٧] خالق البشر وصانع مادة آلهة الجنوب والشمال والغرب والشرق. لتأت مهللاً «لرع» سيد السهاء [٨]، أمير (الحياة والعافية والقوة)، خالق الآلهة، خاشعاً له في صورته البهية عندما يشرق في زورق «غيرت» (١١).

[٩] إن هؤلاء الذين يقطنون في الأعالى وهؤلاء الذين يسكنون الأعماق (١٣) يعبدونك. إن الإله «تحوت» (١٣) والإلهة «ماعت» يسطران (مسارك) كل يوم .. كل يوم .

عدوك «الثعبان» قد ألقى إلى [١٠] النيران.. الخبيث الشرير «سيبو» (١٠) قد تهاوى بلا توان (منكفئاً). ذراعاه مربوطتان بالأغلال وساقاه ركلها «رع». أبناء [١١] التمرد العقيم لن ينهضوا أبداً ثانية.. معبد الواحد العتيق (١٠) يموج بالإحتفال وصوت هؤلاء الذين يبتهجون يتصاعد فى المسكن العظيم [١٢] يبتهج الآلهة عندما يرون «رع» يشرق وعندما تغمر أشعته الكون أالضياء. جلالة [١٣] الإله

المقدس يمضى قدماً ويتقدم بهدوء إلى أرض «مانو» إنه يجعل الأرض تسطع عند مولده كل يوم (ثم) يرحل إلى موضعه حيثا كان بالأمس [15] أواه.. لتكن راضياً عنى.. لتدعنى أنظر محاسنك (١٦).. عسى أن أرتحل فوق الأرض دون عائق (١٠).. عسى أن أحطم [١٥] الثعبان الخبيث أن اصرع «الأتان» (١٠).. عسى أن أحطم [١٥] الثعبان الخبيث «سيبو».. عسى أن اهلك «عبب» (١٠) في ساعته.. عسى أن أرى سمك «إبدو» (٢٠) في موسمه ، وسمك «إنت» (٢١) (مرشداً) [١٦] زورق (إنت» في بحيرته . عسى أن أرى «حورس» في موضع ألربان وعلى جانبيه الإله «تحوت» والإلمة «ماعت». عسى أن أوريق أقبض على بحاديف زورق [١٧] «سكتت» (٢٣) وكوثل (٣٣) زورق أقبض على بحاديف زورق [١٧] «سكتت» (٢٣) وكوثل (٣٣) زورق

أن تنظر قرص الشمس وأن ترى إله القور بلا إنقطاع.. كل يوم. ،

ولعل روحى [1۸] تمضى قدماً وتسير هنا وهناك وفى كل موضع يبعث السرور [1۹] ولعل «إستى» يُنَادى [٢٠] وعسى أن يوجد على سطح [٢٢] مائدة القرابين. عسى أن تُقدم لى القرابين [٢٣] فى حضورى مثلها تقدم لأتباع [٢٤] «حورس»، لعله قد أُعِد لى [٢٥] مقعد فى زورق «الشمس» فى (كل) يوم [٢٦] يبزغ فيه الإله وعسى أن أستقبل [٢٧] فى حضرة «أوزيريس» فى أرض الهدل والحق).

## ترنيمة إلى ﴿ أُوزِيرِيسِ أُونِ نَفْرِ » .



«آنى» الكاتب واقفاً وكلتا يديه مرفوعتان فى إبتهال امام مائدة قرابين عليها نفس الأشيام التى وردت فى اللوحة السابقة وهو يرتدى رداء كتانى مزدوج ويحمل الشعر المستعار والقلادة والأساور. خلفه زوجته «توتو» ترتدى زياً مماثلاً وتحمل المصلصلة وغصن الكروم وشعار المسرة.

#### النص:

(۱) جداً تتمجد یا «أوزیریس أون نفر» (۱) الإله ألعظیم فی «إبدو» (ابیدوس).. ملك الأبدیة.. سید الحلود.. الذی عبر فی وجوده ملایین السنوات. الإبن البكر [۲] لرحم «نوت» من بذرة «سب إربعت» (۲).. سید ملوك الشمال والجنوب.. رب التاج الأبیض النبیل. إنه كأمیر علی الآلمة والبشر [۳] قد تلقی عصا الطولجان (۳) والمذراة ورفعة الأباء المقدسین. لیرقد قلبه فی جبل «إمنت» (۱) راضیاً لأن إبنه «حورس» قد تربع علی عرشه [۱] لقد توجت سیداً علی «ددو» (۳) وحاكماً فی أبیدوس (۱).. لقد اكنسی العالم بالخضرة بواسطتك [۵] وصار ظافراً امام قدرة «نب ارب ارب نشر» (۷) الذی قاد فی ركبه ما كان وما صار ولم یكن بعد قد إجتمع فی إسمه «تا حر [۲] — ستا — نف» (۸).. لقد إنجذب ظافراً وراء الإلمة «ماعت» علی امتداد الأرض باسمه «سیكر» (۱).. إنه وراء الإلمة «ماعت» علی امتداد الأرض باسمه «سیكر» (۱).. إنه

فائق العظمة [٧].. فائق المهابة بإسمه «أوزيريس».. إنه يظل إلى الأبد.. إلى الأبد بإسمه «أون نفر» (١٠).

[ $\Lambda$ ] الجلال لك أيا ملك الملوك.. سيد السادة.. أمير الأمراء.. من رحم «نوت».. لقد حكمت العالم [ $\Lambda$ ] و «إخرت» ( $\Lambda$ ). يا من جسدك من الذهب ورأسك من اللازورد والضوء القرمزى يحيط بك. إن ملايين السنين لـ «أون» ( $\Lambda$ )، [ $\Lambda$ ] تمتد كلها في جسدك وجال وجهك يبدو , في «تازسرت» ( $\Lambda$ ). رضاك لـ (كا) (قرين) «أوزيريس — آني» الكاتب لتمنحه العظمة في الساء والقدرة على الأرض والنصر في «نترخرت» ( $\Lambda$ ).. عسى أن أبحر نازلاً إلى «ددو» كروح حية وصاعداً إلى [ $\Lambda$ ] «إبدو» كالعنقاء (اللقلق).

عسى أن أحضر وأخرج [١٤] دون عائق من بوابات [١٥] «دوات» (١٥) ولعلى أمنح [١٦] أرغفة الخبز في منزل البرد [١٧] وهبات الطعام في «أون» ومستقراً [١٨] أبدياً في «سخت إرو» (١٦) حيث يفيض القمح والشعير.

## الحاكمة (١)

#### مشهد وزن قلب المتوفى:

الكاتب «آنى» وزوجته «بوتو» يدخلان إلى قاغة «ماعت» المزدوجة التى يوزن بها القلب (النعبر الرمزى عن الضمير) مقابل الريشة (المعبرة عن العدل والحق). في الجزء العلوى من اللوحاء الآلفة الذين يحلسون في المحاكمة وهم على الترتيب من الهين إلى اليسار الإله الكبر «حورس الآلفة الذين يحلسون في بالموانية هارماخيس)، «تمو»، «شو»، «نعنوب»، «سب»، «لوت»، «عدور»، «حورس»، «سب»، «نوب»، «حور»، «حور»، حتمور» سيدة إمنتي، «حو» و«سا».

على محود اربكاز المنزان بجلس قرد برأس كلب (رفيق تحوت كاب الآخة) والإله «أبوبيس» برأس إن آوى يخبر (لسان) الميزان، في مواجهة «أنوبيس» وعلى يسار الميزان «ساى» إخذ الحط (أو حظ «آنى») و«مسخى» (ذراع مكعب برأس آدمي يعقد البعض أن له صله بمكان ميلاد السخص) وإلهى الولاده وبربه الأطفال (مسخن وربنت) وروح «آنى» في صورة طائر برأس إسان نفف على نوابه.

إلى البمين وراء «أنوبس» يفف «تحوت» عمكاً في يديه لوحه الكتابة والقلم حمى يسجل نسحه المحاكمة وحلف «تحوت» تريض الملهمه «عجيمت» في صوره هولة مخبفة.



#### النص:

[۱] «أوزيريس آنى» [۲] الكاتب [۳] يقول:

قلبی .. أمی [٤] ، قلبی .. أمی . قلبی .. [٥] مجیئی إلی الوجود .
عسی ألا یکون هناك شیء [٦] یعوقنی أثناء [٧] الحاكمة .. عسی ألا
یکون هناك إعتراضاً [٨] من «زازا» (٢) .. عسی ألا تهجرنی فی
وجود حامل كفتتی المیزان .. یا من أنت قرین (كا) جسدی [٩] الذی
یخیك ویقوی [١٠] أوصالی .. لعلك [١١] تتقدم إلی موضع السعادة
حیث أتقدم [١٣] .. لعل «الشنیت» (٣) ، [١٢] لا یسببون تلطیخ
اسمی ولعله لا توجد [١٤] أكاذیب تقال ضدی فی حضرة [١٥]
الإله .

طوبى لك أن تسمع الإله [١٦] «تحوت» [١٧] قاضى العدل والحق في هيئة الآلمة المهيبة [١٨] الكائنة بحضرة «أوزيريس» [١٩] يقول: «لتسمع ذلك الحكم [٢٠].. إن قلب «أوزيريس» بالحقيقة قد وُزن [٢١] وروحه وقفت شاهدة عليه.. لقد وُجد [٢٢].. لا تشوبه شائبة شر.. إنه لم يفسد القرابين في المعابد [٣٣].. إنه لم يأت بالأذى في أعماله [٢٤] إنه لم ينطق [٢٥] بالسنة السوء عندما كان على الأرض لقد وجد صادقاً عند وضعه على الميزان العظيم».

[٢٦] هيئة الآلهة المهيبة تجيب «تحوت» القاطن في «خينو» (١) قائلة :

«لُيقْضى [۲۷] بما نطق به فك.. إن «أوزيريس آنى » الكاتب قد ظفر.. عادل ومبجل [۲۸] .. لم يخطىء لم يفعل شرأ ضدنا . لن يعظى للملتهمة «عممت » [۲۹] لتبتلعه .. سوف يمنح هبات اللحم والدخول إلى حضرة الإله [۳۰] «أوزيريس» ومستقرأ أبدياً في «سخت حتبو» (°) كما هو الشأن لأتباع «حورس».

«حورس» ابن « إزيس» (حراسا إزيت) يقود الكاتب «آني» إلى حضرة «أوزيريس» المتوج داخل هام بيئة ناؤس جنائزى ويحمل فوق رأسه ناج «أنف» محسكاً في يده بالعصا المعوفة والصولجان والسوط رمزاً للسلطة والسيطرة ويتدلى من عقد رمز المسرة (المنت). لقبه هنا مكتوب كا يلى «أوزيريس.. رب الأبدية» خلفه تقف اخته «نفيتس» على بينه واخته وزوجته «ايزيس» على يساره أمامه يقف على زهرة لونس آغة الأركان الأربعة أو كما يسمون أحياناً «أبناء حورس» و«أبناء أوزيريس» الأول «مستا» برأس إنسان الناني «حابي» برأس قرد الثالث «دواموتف» برأس ابن آوى الرابع «قبحسنوف» برأس صقر وبالقرب من زهرة اللونس يتدلى جلد حيوان . جانها هرش أوزيريس رسا ليصورا ناووساً أما سقف الضريح فقائم على أخمدة بشكل زهرة لونس ومتراص برمز «حورس سبت» أو «حورس مكر» وصفوف من اليوريات أما القاعدة التي يستقر عليا العرش الجنائزى فعلى صورة الرمز الميروفليفي الدال على «ماعت» (العدل والحقيقة) . أمام العرش مائدة للقرابين يركع «آني» أمامها ويده اليني ترتفع في ابتهال وفي اليد اليسرى صولهان «الخرب» ويحمل فوق رأسه الشعر المستمار وقع لا تُعرف دلالته حتى الآن .

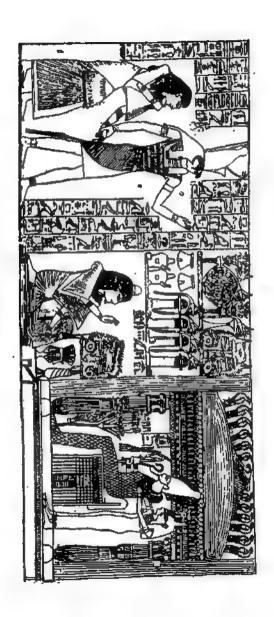

النص: [1]

يقول «حورس ابن إيزيس» (حرـسا-إزيت)

«لقد أتيت إليك يا «أون نفر» وأحضرت إليك «أوزيريس سآنى» [٢]. قلبه كان على الميزان نقياً.. لم يرتكب خطيئة ضد إله أو إلهة.. لقد وزنه «تحوت» وفقاً لأمر [٣] هيئة الآلهة وإنه بالحقيقة عادل وحق.. إمنحه الفطائر والجعة [٤] ودعه يدخل إلى حضرة «أوزيريس» عسى أن يكون شأنه شأن اتباع «حورس» إلى الأبد.. إلى الأبد.

[۲] ويقول «أوزيريس آنى»: لتنظر.. إنى فى حضرتك أيا رب [۳] (إمنتت) ليست هناك خطيئة [٤] عالقة بى.. لم أقل كذباً [٥] أدريه ولا فعلت شيئاً بقلب غاش.. لتنحنى أن أكون واحداً كهؤلاء المقربين الذين حولك [٦].. عسى أن أكون «أوزيريساً» مقرباً كثيراً للإله الحبوب العظيم سيد العالم.. الذي أحبه بصدق الكاتب الملكى «آنى» الظافر (المبرأ) أمام الرب «أوزيريس» (٢).

فصـــو*ل* الظهور في النهار(١)

## الفصل الأول

الموكب الجنائزى إلى المقبرة: تظهر مومياء «آنى» في الناووس المحمول على زورق بالجاديف كا غيره الثيران التي يقودها أربعة رجال. بجانب «آنى» تركع زوجته «تونو» وهي تنتعب وعند رأس وقدم المومياء غوذجان صغيران ل «ايزيس» و «نفيتس». في مواجهة الناووس يقف الكاهن «سم» الذي يحرق البخور في مبخرة وينثر الماء من قارورة. ينبع الزورق ثمان نائحين، في المؤخرة صندوق جنائزى يعتليه رمز «أنوبيس» ومزين بشعارى «الحماية والأمان» موضوعاً على زلاقة يجرها أربعة من الحدم في الموكب ويتبعهم إثنان آخران فوقهم خدم يحملون عبرة «آني» وأقلامه ومقاعده، إلغ.

الموكب الجنائزى بتقدم إلى المقبرة؛ تقف مومياء «آنى» أمام باب المقبرة إلى أقصى الهين من اللوحة متجهاً إلى المشيعين ليتلفى غية الوداع الأخير بيها يقف خلفه «أنوبيس» محتضناً إياه وزوجته «توبي» راكعة عند قدميه. على مائدة القرابين يقف كامنات الأول الكامن «سم» مرتدياً جلد نم ويسك بقارورة التعلهير والمبخرة أما الكامن الثانى فيمسك في يده اليني أداة «أور—حقا» في صورة ثعبان برأس كبش تعتليه إحدى «اليوريات» وهي أداة سحرية ويبدو في الصورة على وشك أن يس بها فم وعين المومياء وفي اليد اليسرى أداة لفتح الفم على هيئة سهم (ملقاط معقوف أو قدوم). بجوارهما أدوات أخرى لتأدية شعيرة فتح القم التي يتمكن من خلاها المتوفى من الحصول على فدرة تناول الطمام والشراب والحديث في العالم الآخر. خلفها يقف «القاريء» أو «المنشد» يتلو الحدمة الجنائزية من لقافة بردى يتبعه أخيراً المساعد حاملاً فعفد ثور من القرابين التي ستقدم أمام باب المقبرة. إلى أقصى اليسار من اللوحة رجال يحملون صناديق مقرنة بها أزهار وقوارير الأطياب.. إلج بتقدمهم مجموعة من التائحات بشعور عارية وأنداء عارية ويلطمن وجومهن علامة على الخزن. بجوارهن ثور وعجل كحيوانات للتضحية أمام باب المقبرة. تحتيا مائدة قرابين بها الأعشاب والبقول والفواكه .. إلخ.





النص: [ ١ ] .

هنا تبدأ فصول «الظهور في النهار» وأغانى المديح والتمجيد [٢] والبزوغ والدخول إلى «نترخيرت» العظيمة في «إمنتت» الجميلة التي يجب تلاوتها في [٣] يوم الدفن (الذي سيكون فيه المتوفى) قد ولج بعد الوصول.

## يقول «أوزيريس آنى» [ ٤] الكاتب «آنى»:

الجلال لك . . يا ثور (٢) إمنتت . . إن «تحوت» [٥] ملك الأبدية معى. إنى الإله العظيم قرب موكب الشمس أناضل [٦] من أجلك. إني واحد من الآلهة الأمراء المقدسين الذين يجعلون [٧] «أوزيريس» ظافراً على أعداثه يوم كيل الكلمات [٨] . . إنى وسيطك يا أوزيريس إني واحد من الآلهة [٩] من بطن «نوت» الذين يذبحون أعداءك ويقيدون لك بالأغلال [١٠] الخبيث «سيبو». إنى وسيطك يا «حورس» [ ١١] أقاتل من أجلك جعلت عدوك يفر لأجل إسمك. إنى «تحوت» (٣) الذي جعل «أوزيريس» ظافراً على [١٢] أعدائه يوم «كيل الكلمات» (1) [١٣] في معبد الإله الكبير (°) العظيم في «أون».. إنى «دددي» إبن «دددي» [١٤] .. عبل بي في «ددو» وولدت فيها [١٥]. إنى مع هؤلاء الذين يبكون ومع النساء اللواتي يندبن [١٦] «أوزيريس» في أرضيّن «ريخت» (٦) وجعلت « أوزيريس » ظافراً على أعدائه [١٧] لقد أمر «رع » « تحوت » لكى يجمل «أوزيريس» ظافراً على أعداثه وما صدر أمره لأجل «أوزيريس» [ ١٨] قد صدر لأجلى. إنى مع «حورس» يوم كساء [ ١٩ ] «تشتش» (٧) وفتح خزانات المياه لتطهير الإله الذي همد

قلبه (^)[٢٠].. يوم رفع مصراع ألباب عن الأسرار الحفية في «رستاو» (۱).. إني مع «حورس» [۲۱] الذي يحرس كتف «أوزيريس» الأيسر في «سخِم»(١٠)[٢٢] وإني أذهب وأخترق ما بين اللهيب المقدس يوم هلاك [٢٣] شياطين «سيبو» في «سخيم». إنى مع «حورس» أيام [٢٤] إحتفالات «اوزيريس» كي أقدم القرابين في احتفال اليوم السادس(١١) وفي احتفال «تنيت» (۱۲) في [۲۵] «أون».. إني كاهن «عب» (۱۳) الذي يصب ماء التطهير في «ددو» لأجل القاطن في «معبد أوزيريس» (برأوزير))(١٤) (في ذلك اليوم) الذي [٢٦] تُرفع فيه الأرض (١٠). لَقد رأيت الأشياء المخفية في «رستاو» [ ٢٧ ] قرأت من كتاب احتفال الروح المقدس (١٦) في «ددو» إنى الكاهن «سم» (۱۷) [۲۸] وقت (بما يقوم به) من طقوس. لقد قت بواجبات «أورخرب عب» (۱۸) يوم وضع زورق «حينو» (۱۹)[۲۹] للإله «سكر» (٢١) على زلاقته .. لقد قبضت على الجراف [٣٠] يوم حفر الأرض في «سوتن ـــحنن» (٢١). يا من جعلت الأرواح الكاملة [ ٣١] تدخل إلى منزل «أوزيريس» إجعسل الروح النقية لـ [ ٣٢] «أوزيريس ــآني» الكاتب منتصرة معك في معبد «أوزيريس» لعله يصغى كما تصغى.. لعله ينظر[٣٣] كما تنظر.. لعله يقف كما تقف.. لعله يجلس كما [ ٣٤] تجلس (هناك). يا من تعطى الأرواح الكاملة الخبز والجعة في [٣٥] منزل «أوزيريس» فلتعط الخبز والجعة في الصباح والمساء لروح «أوزيريس ساآني» الذي [٣٦] ظفر (برأ) أمام كل آلهة «إبدو» والظافر معك. يا من تفتح الطريق[٣٧] وتمهد المسالك للأرواح الكاملة في [٣٨] منزل «أُوزيريس» لتفتح الطريق وتمهد المسالك [ ٣٩] لروح «أوزيريس

- آنى » الكاتب وخادم القرابين المقدسة والذى ظل ظافراً (نقياً) [٤٠] معك.

لعله يدخل بقلب جرىء ويصل فى سلام (إلى) منزل «أوزيريس» [٤٦] لعله لا يُنبذ ويرتد على عقبيه، لعله يدخل إلى مبعث السرور ويأتى إلى [٤٢] ما يشتهى.. لعله يكون منتصراً ولعل كل ما يأمر به يُنفذ فى منزل «أوزيريس». عسى أن يسير [٣٤] وعسى أن يتحدث معك وعسى أن يكون مجداً على الدوام معك. إنه لن يقف ثانية [٤٤] هناك (٢٢) والميزان (قد حسم الحاكمة) وصار خالياً.

## القصيل (٢)

الصورة: رجل يقف منتصباً تمسكاً عصا.

النص: [ ١ ]

فصل الظهور في النهار والحياة بعد الموت: يقول «أوزيريس \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ الظافر (المبرأ) [٢] مرحى.. أيها الواحد المشع من القمر لتضمن لــ«أوزيريس آني»أن مرحى أيها الواحد المشع من القمر لتضمن لــ«أوزيريس آني»أن يبزغ بين الجموع (١) التي [٣] بالحارج.

لتدعه يستقر قاطناً بين القاطنين في الساء . لتدع العالم السفلى يفتح له الأبواب ولتنظر أيا «أوزيريس» [٤]: إن «أوزيريس ـ آنى» سوف يأتى عند مشرق النهار ليصنع ما يود على الأرض بين الأحياء .

## الفصــل [ ٨ ] (١)



شعار «إمنتی» بتجه نحوه «آنی» سائراً وهو پرتدی توباً أبیض ویسك فی یده الیسری بعصا وفی یده الینی قطعة نسیج .

#### النص: [ ١ ]

فصل المرور خلال «إمنتى» والظهور فى النهار. يقول «أوزيريس \_ آنى» مدينة «أون» مفتوحة.. رأسى [۲] الحكم غلقها. أيا «تحوت». قوية هى عين «حورس» لقد تسلمت عين «حورس» التى تشع بالبهاء فوق جبهة «رع» [۳] أبو الآلهة.. إنى «أوزيريس» نفسه الساكن فى «إمنتى». يعرف «أوزيريس» يومه وإنه سوف يعيش خلال الحياة... ألا يمكننى أن أفعل هكذا؟ [٤] إنى إله القمر القاطن بين الآلهة ولن أفنى. فلتقف لهذا يا «حورس».. قد عدك «أوزيريس» بين الآلهة.

#### الفصل [٩]



«آنى» واقفاً مرتدباً البياضي بداه مرفوعتان في إبتهال أمام كبس على رأسه تاج «أتف» واقفاً على قاعدة بهيئة بوابة وأمامه مذبح وضمت فوقه قارورة ماء التطهر وزهرة لوتس -

#### النص: [ ١ ]

مرحى أيتها الروح . أنت القوة العظيمة القادرة ... [٢] بالحقيقة أنى هنا .. لقد أتيت وأنا أنظرك .

لقد مررت عبر «دوات».. لقد رأيت [٣] أبي «أوزيريس» لقد بددت حلكة الليل.

إنى محبوبه .. لقد أتيت ونظرت أبى المقدس وطعنت «ست» لقد فعلت كل الطقوس التي يحتاجها أبى المقدس «أوزيريس».

[ o ] لقد فتحت كل الدروب في السهاء وعلى الأرض. إنى الإبن الذي يحب أبيه «أوزيريس». لقد أصبحت «خو» (٢). لقد أصبحت «خو» (٢). لقد دعمت ما يحتاجه وحودي.

مرحى يا كل الآلمة ويا كل «خو».. لقد شققت لى طريقاً.. أنا «أوزيريس ــآنى» المنتصر.

## القصل [١٠] (١)



« آني» متشحاً بالبياض يطعن تعباناً بالرمح ( الحربة) .

النص: [ ١ ]

فصل آخر ( يجب أن يقوله ) الإنسان الذي يبزغ إلى النهار ضد أعداثه في العالم السفلي: ( يقول أوزيريس - آني ):

لقد إخترقت السموات [٢].. لقد شققت الأفق.. لقد قطعت الأرض متتبعاً خطوات أقدامه.. بلبثنى «الحو» العظيم القادر وحملنى بعيداً لأنى سائظرس[٣] قد زُودت بكلماته السحرية لملايين السنوات. إننى أطعم بفمى وأمضغ بفكى [٤] سائظر إننى أنا الإله رب «دوات». عسى أن تُمنح لـ «أوزيريس سانى» هناك هذه الأشياء على الدوام دون نقص أو فساد.

## الفصيل [ ١٥]



«أنى» واقفاً. يداه مرفوعات فى ابتهال أمام «رع» برأس صقر بجلس فى زورق ينساب فى السياء. على منصة فى مقدمة الزورق بجلس الإله «حرو-با-خراب» أى «حورس» الطفل بصورته المعروفة واضعاً إصبعه فى فه. جانب الزورق مرين بريسة «ماعت» ورمز الشمس والقمر (الأوتشات المزدوج). مقابض المجاديف ومسائدها برؤوس صقور وصفحاتها مزينة برمز الأوتشاب المزدوج.

#### النص: [1]

ترنيمة مديح إلى «رع» عندما يبزغ في الأفق وعندما يظهر على أرض الحياة، يقول «أوزيريس —آني»: الجلال لك [٢] يا «رع» عندما تشرق مثل «تمو-حرو-خوتي» (١) لقد إنحنيت إعجاباً عندما بهر جالك عيناى وغمرت [٣] أشعتك المضيئة جسدى يا من تنساب بسلام في زورق «سكتت» مع الربح الحادثة وقلبك مفعم بالسرور.

[٤] إن قلب زورق «معدت» (٢) يهتز طرباً.. إنك تمتطى السماوات في سلام واعداؤك يتهاوون... إن النجوم التي لا تهدأ أبداً [٥] تغنى أغانى المديح لك . . والنجوم التي لا تغرب أبداً تمجدك حينا [٦] تهبط في أفق «مانو» (٣) .

یا من تبدو جیلاً فی الصباح والمساء.. أنت الرب الكائن (الحی) الدائم.. أیا ربی الجلال لك یا من أنت «رع» عندما تشرق[۷] و «تمو» عندما تغرب فی بهاء.

يا من تشرق وتشع فوق ظهر أمك «نوت» (السهاء) لقد تُؤجت ملكاً [٨] على الآلهة...

إن «توت» تمنحك التعظيم ونظاماً أبدياً لا يتبدل لا يتغير من الصباح إلى المساء محتضنة إياك. يا من تمتطى السماوات بقلب مترع بالسرور وبحيرة «تستس» (أ)[٩] قانعة (لهذا).. الشيطان (الخبيث) «سيبو» قد هوى إلى الأرض.. قُطعت ذراعاه ويداه والسكين قد مزقت مفاصل جسمه.

الرياح الرقيقة مع «رع» [١٠] وزورق «سكتت» ينساب ويبحر حتى يصل إلى المرفأ.. إن آلهة الجنوب والشمال وآلهة الغرب والشرق عتد حونك [١١]..

أيتها المادة المقدسة التي أتت منها إلى الوجود كل أشكال الحياة.. لقد بعثت الكلمة والأرض غمرها الصمت. أيها الواحد الوحيد الذي عاش في السياء قبل البدء قبل أن تُصنع الأرض والجبال [١٢] أبها العداء..

.. أيها الرب الواحد الوحيد.. صانع الأشياء الكائنة.. صائغ السنة هيئة الآلهة (يا من جعلت صحبة الآلهة ينطقون بلسان واحد).

يا من أخرجت كل ما أتى من المياه وبزغت من بينهم فوق أرض بحيرة حورس المغمورة بالفيض[١٣]. إجعلنى استنشق الهواء الذى يخرج من أنفك وربح الشمال التي تهب من «نوت» أمك.

لتجعل صورتى المشعة (الحنو) ممتجدة.. أيا «أوزيريس»[١٤] لتجعل روحى (البأ) مقدسة إنك تُعبد في سلام (عند شروقك).. يا سيد الآلهة لقد مُجدت لأعمالك العجيبة.. لتسطع بأشعتك فوق جسدى يوماً بعد يوم[١٥]

(فوقى أنا) «أوزيريس \_آنى» المنبىء عن القرابين المقدسة لجميع الآلهة .. المشرف على أهراء أرباب «ابيدوس» الكاتب الملكى الذى أحبك بالحقيقة «آنى» الظافر (المبرأ) (°) فى سلام .

الفصــل [ ١٥ ] ترنيمة وإبتهال إلى «أوزيريس» (١)



«أوزيريس \_آنى» الكانب الملكى في الحق، الذي يجبه، الكاتب والمنبىء عن القرابين المقدسة لجميع الآله و«أوزيريس \_نونو» كاهمة المعبد ومغنية أمون، أيديها يرتفع في ابتهال أمام الإله «أوزيريس» الذي يقف بصحبة الإله «إيزيس» في مقام مقدس على هيئة ناووس جائزي().

## النص: [ ١ ]

أيا «أوزيريس» المديح لك يارب الأبدية، «أون ــ نفر»، «حرو ــ خوتى» يا من تتعدد صوره ومناقبه بالغة العظمة [ ۲]، «بتاح ــ سكر ــ تمو» (٣) في «أون» رب المكان الحقي (٤) خالق «حت ــ كا ــ بتاح » (٩) والآلهة (الذين هناك). المرشد في العالم السفلي [٣]. من يمجده (الآلهة) عندما يشرق في «نوت». إن «إيزيس» تحتضنك وتطرد الأشرار بعيداً [٤] عن مدخل طرقك. لقد أدرت وجهك على «إمنت» وجعلت الأرض تشع كالنحاس أدرت وجهك على «إمنت» وجعلت الأرض تشع كالنحاس المصقول (١). هؤلاء الذين رقدوا (٧) نهضوا لرؤيتك، إنهم [٥] يستنشقون المواء ويتطلعون إلى وجهك عندما يرتفع القرص في الأفق. يستنشقون المواء ويتطلعون إلى وجهك عندما يرتفع القرص في الأفق. قلوبهم في سلام ما داموا ينظرونك. يا من أنت الأبدية والحلود.

## إبتهال

[1] [تضرع] الجلال لك (يارب) الآلهية النجمية في «إنو» والكاثنات السماوية في «خرعحا» (^).. أنت الإله «أونتي» (^) الذي يعلو مجداً عن الآلهة الحقية في «إنو».

[ الجواب] (۱۰) لتضمن لى طريقاً عسى أن أعبر عليه فى سلام لأننى عادل وحق. لم أنطق بالأكاذيب عامداً ولا أرتكبت البتة خداع.

[۲] [التضرع] الجلال لك يا «إن» (۱۱) في «إنتس» (۱۲)، «حرو—خوتى» (۱۳) بخطوات واسعة تقطع السهاء أيا «حرو—خوتى».

[الجواب] [ ١٠] لتضمن لي طريقاً عسى أن أعبر عليه في سلام

لأننى عادل وحق. لم أنطق بالأكاذيب عامداً ولا ارتكبت البتة خداع.

[٣] [التضرع] الجلال لك يا روح الأبدية. إنك الروح التي سكنت «ددو» «أون نفر» إبن «نوت». أنت سيد «إخرت» (١٠٠).

[ الجواب] [ ١٠] لتضمن لى طريقاً عسى أن أعبر عليه في سلام لأننى عادل وحق. لم انطق بالأكاذيب عامداً ولا ارتكبت البتة خداء.

[ 1 ] [ التضرع ] الجلال لك في هيمنتك فوق «ددو». إن تاج «أوررت» (١٦) قد استقر فوق رأسك. أنت الواحد الذي يصنع قوتة التي تحمى ذاته. يا من سكنت في سلام في «ددو».

[الجواب][۱۰] لتضمن لى طريقاً عسى أن أعبر عليه فى سلام لأننى عادل وحق ، لم أنطق بالأكاذيب عامداً ولا ارتكبت البتة خداع .

[0] [التضرع] الجلال لك. رب شجرة «السنط» إن زورق «سكر» قد استقر على زلاقته... يا من صددت العدو فاعل الشر وجعلت «عين حورس» (١٧) تستقر في مكانها.

[الجواب][ ١٠] لتضمن لى طريقاً عسى أن اعبر عليه في سلام لأننى عادل وحق. ولم أنطق بالأكاذيب عامداً ولا ارتكبت البتة خداع.

[ ٦] [ التضرع ] الجلال لك يا من أنت قادر في ساعتك. أنت الأمير الكبير القاهر قاطن «إن ـرود ـ ف» (١٨) رب الأبدية خالق اللانهاية. إنك رب «سوتن ـ حتن» (١١).

[الجواب] [١٠] لتضمن لى طريقاً عسى أن أعبر عليه فى سلام الأننى عادل وحق. ولم أنطق بالأكاذيب عامداً ولا ارتكبت البتة خداع.

[۷] [التضرع] الجلال لك يا من تستقر فوق العدل والحق. أنت رب «إبدو» (أبيدوس) وأطرافك ملتحمة بـ «تا\_تشسرت» (۲۰).. يا من إليه الحداع والرياء بغيضان.

[الجواب] [ ١٠] لتضمن لى طريقاً عسى أن أعبر عليه فى سلام الأننى عادل وحق. لم أنطق بالأكاذيب عامداً ولا ارتكبت البتة لحداع.

[ ٨ ] [ التضرع ] لك الجلال .. يا من تجلس داخل زورقك .. يا من تأتى «بحابى» (٢١) من منبعه إن الضوء يشع فوق جسدك وأنت قاطن «نخن» (٢٢).

[الجواب] [ ١٠] لتضمن لى طريقاً عسى أن أعبر عليه فى سلام لأننى عادل وخق. لم أنطق بالأكاذيب عامداً ولا ارتكبت البتة خداع.

[ ٩ ] [ التضرع ] الجلال لك أيا خالق الآلهة . أنت ملك الشمال والجنوب . . أيا « أوزيريس » الظافر . حاكم العالم في مواسمه الندية . أنت رب العالم الكوني (٢٣) .

[۱۰] [الجواب] (۲۰) لتضمن لى طريقاً عسى أن أعبر عليه فى سلام لأننى عادل وحق. لم أنطق بالأكاذيب عامداً ولا ارتكبت البتة خداع.

## ترنيمة إلى «رع»(١)



«أوزيريس» مرتدياً التاج الأبيض وعكساً بالعصا المقوفة والسوط والصولجان واقفاً في ضريح وخلفه الإلمة «أوزيريس» بشخصية الأم المقدسة.

#### النص: [ ١ ]

ترنيمة مديح إلى «رع» عندما يشرق في الأفق الشرقي للساء هؤلاء الذين في موكبه [٢] يبتهجون. وأعجباه! «أوزيريس سآني» يقول: مرحى أيها القرص.. أنت رب الضياء [٣] الذي يشرق في

الأفق يوماً بعد يوم.. لتسطع بأشعة الضوء فوق وجه «أوزيريس —آنى» الظافر (المبرأ) لأنه يغنى ترانيم المديح لك عند [٤] الفجر ويودعك في غروبك عند المساء بآيات التبجيل. عسى أن تصل روح «أوزيريس —آنى» الظافر (المبرأ)[٥] معك نحو الساء. عسى أن يتقدم في زورق «معدت» وعسى أن يشق طريقه وسط النجوم التي [٦] لا تغمض في السموات أبداً.

«أوزيريس ــآنى» سالماً ظافراً يبجل ربه[٧] رب الأبدية قائلاً: الجلال لك يا «حرو خوتى» يا من أنت الإله «خيبرى» خالق نفسه عندما ترتفع[٨] في الأفق وتفيض بأشعة الضياء على أراضى الشمال والجنوب، أنت جيل... حقاً جيل وجيع الآلهة يبتهجون عندما ينظرونك[٩] ملكاً للساء.

إن الإلمة «نبت أون نوت» (٢) قد استقرت فوق رأسك و «يورياتها» (٣) للجنوب والشمال فوق حاجبيك [١٠].. إنها تحتل مكانها أمامك. الإله «تحوت» قد استقر على مجاديف زورقك ليحطم تماماً كل اعداءك [١١] هؤلاء الذين في «دوات» يأتون للقياك وينحنون في إجلال عندما يتقدمون نحوك لينظروا [١٢] صورتك الجميلة ولقد أتيت أمامك عسى أن أكون ممك لأنظر قرصك كل يوم. عسى ألا أحبس (في المقبرة) ولعلى [١٣] لا أرد على اعقابي. عسى أن تتجدد أطراف جسدى ثانية عندما أنظر محاسنك مثلها (يحدث) لجميع المقربين لديك [١٤] لأنى واحد من الذين عبدوك فوق الأرض (أثناء حياتي).

عسى أن أدخل أرض الأبدية .. عسى أن أصل سالماً إلى [ ١٥]

أرض الخلود لأنه \_ أنظر أيا ربى هذا ما أمرت به لى. ثم واعجباه! « أوزيريس ـــآنى » الظافر في سلام ، المُبَرأ يقول:

[17] الجلال لك يا من ارتفعت في الأفق مثل «رع». لقد إتكأت على قانون (لا يتغير ولا يمكن تبديله). لقد عبرت فوق السهاء وكل وجه لاحظك [17] وراقب مسارك لأنك أنت قد تخفيت عن حلقة عيونهم. لقد أظهرت نفسك في الفجر وفي المساء يوماً بعد يوم [18] ، إن زورقك «سكتت» حيث توجد جلالتك يتقدم بالعظمة أشعتك (تسطع) فوق (كل) الوجوه. (أعداد) أشعتك الحمراء لا يمكن معرفتها ولا ضياؤك [11] يمكن تصويره، إن أراضي الآلمة والأراضي الشرقية لد «بونت» (أ) يجب أن تُرى قبل أن يمكن وصفك وقبل أن يمكن قياس ما يختفي [17] (فيك)، مفرداً وبنفسك قد أظهرت ذاتك (عندما) بزغت إلى الكينونة فوق

««نو» (م) [ ٢١] .. عسى أن يتقدم «آنى» كما تقدمت. عسى ألا يتوقف (عن المضى إلى الأمام) يتوقف (عن المضى إلى الأمام) في [ ٢٢] يشبه برهة من الزمان.. بخطواتك الواسعة في لحظة قصيرة تعبر المسافات التي تلزمها ألوف وملايين السنين (كي يمكن للرجل أن يعبرها) مثلما فعلت ثم تهبط بعد ذلك لتستريح [ ٢٣]. لقد وضعت خاتمة ساعات الليل. لقد أحصيتهم كما أنهيتهم في وقتك الحدد المعين كي يغمر الأرض الضياء [ ٢٤]. لقد أظهرت نفسك أمام ما صنعت يداك في صورة «رع».

لقد أشرقت في الأقق [ ٢٥]. يُعلن «أوزيريس — آني» الظافر مديحه لك عندما تسطع، وعندما تشرق في الأفق يصيح بإبتهاج لمولدك [ ٢٦]. أنت المتوج بهاء معاسنك. إنك تُشكل أطرافك (٦) كلما

تقدمت وتلدها دون آلام الخاض في صورة [ ٢٧] «رع» كلما ارتقيت إلى أعالى الهواء، لتضمن لي أن أصل إلى السموات الأبدية وإلى الجبل الذي يستقر فيه مقربوك، عسى أن أنضم [ ٢٨] لتلك الكائنات المشعة المقدسة الكاملة التي في العالم السفلى وعسى أن أخرج معهم لأنظر عاسنك عندما تشع [ ٢٩] في المساء ذاهباً إلى أمك «نوت» (٧).

لقد وضعت نفسك في الغرب، يداي (إرتفعتا) تمجيداً لك [٣٠] عندما أشرقت ككائن حي.

انظر \_\_إنك صانع الأبدية ولقد مُجدت (عندما) أشرقت في السموات. لقد أعطيتك قلبي [٣١] دون تردد يا من أنت أكثر عظمة من الآلهة.

يقول «أوزيريس ــآنى»: نزنيمة مديح لك يا من اشرقت (ساطعاً)[٣٢] كالذهب يا من غمر العالم بالضياء عند مولده. ولدتك أمك (نوت) على يدها وأنت منحت الضوء للقرص فى مساره[٣٣] أيها الضوء العظيم الذى سطع فى السموات.

لقد أحييت أجيال البشر بفيضان «حابى» (النيل) وسببت السعادة في كل الأراضي وفي كل المدن وفي كل المعابد، أنت مجيد لبهائك وسنائك. قويت (كاءك) [قرينك] بأطعمة [٣٤] «الحو» و «تشفاو» (^). يا من أنت القاهر في إنتصاراته [٣٥] أنت قوة (جيع) القوى التي تدعم دعائم عرشك ضد شياطين الشر، الفائق المهابة [٣٦] في زورق «عدت» لتكلل بالنصر «أوزيريس آنى» المتألق في العالم السفلي. لتضمن أن يكون في «نترخيرت» [٣٧] دون شر. إني أصلى كي تُنحى وراءك ما ارتكبه من أخطاء. لتهبه أن يكون واحداً من الخدام المبجلين [٣٨] الذين مع المتلأئئين. عسى أن

ينضم إلى الأرواح التى فى «تا رسرتت» وعسى أن يرحل إلى «سخت سارو» (١٠) [٣٩] بمرسوم ملائم سعيد له . . هو «أوزيريس ساآنى» المنتصر (القائم فى الحق والعدل).

(يقول الإله) [ ٤٠] إنك سوف تأتى إلى السموات. سوف تعبر فوق السياء وسوف تنضم إلى الآلهة النجمية. سوف تُقدم لك المدائح [ ٤١] في زورقك. سوف يُرنم لك في زورق «عدت» سوف تنظر «رع» داخل مقامه القدسي. سوف تنضم إلى قرصه يوماً بعد يوم. سوف ترى سمك «إبدو» (١٠) في ساعته ولسوف يحدث أن يتهاوى الشرير عندما يضع الشراك لإهلاكك. سوف تُبك مفاصل رقبته وظهره.

إن «رع» (يبحر) مع الريح الهادئة وزورق «سكتت» يتقدم ليأتى إلى المرفأ. بحارة «رع» يبتهجون وقلب «نبت إنخ» (١١) مسروراً لأن عدو سيدها قد تهاوى إلى الأرض. لسوف تنظر «حورس» على منصة الربان (١٢) في الزورق. يقف على جانبيه «تحوت» و «ماعت» [ ٤٨ ]. جميع الآلهة سوف يبتهجون عندما ينظرون «رع» آتياً في سلام [ ٤٩ ] كي يجعل قلوب المتلالثين تعيش و «أوزيريس آتياً في سلام [ ٤٩ ] كي يجعل قلوب المتلالثين تعيش و «أوزيريس آتي ، الظافر كاتب القرابين المقدسة لرب «واست» (طيبة) سوف يكون معهم.

# القصل [ ۱۷] (۱)

ي صور هذا الفصل بكوب من أربع لوحات في برديد «آبي» (اللوحد ٧-اللوحد ١٠) تعرضها على البريب؛اللوحد (٧) في بلات صور.



إلى البسار؛ ألى وزوحه حالسال في الفاعد وهو حرك قطعد في لعبد الداما (السطور ٢-٣٠ من البيد ).

في الوسط؛ أرواح «أمي» وروحه بهنه صفور برؤوس سر على بنانه بسكل بوانه، إلى النمس: مائده فرانس علها رهور لونس وقاروره ماء النظهر، الح،



إلى السار: إلى الأمس واليوم في صوره أمدين ظهراً لظهر بدعمان الأفي بعرص السمس فوقها عمد رمز الساء أمد اليسار سمى «اليوم» وأسد الين سمى «الأمس».

إلى التمن: العنهاء (طائر اللقلق) ومائده فراين.

(الأسدان: أنظر السطور ١٣\_١٩، العنقاء: السطور ٢٩.\_.٣)



مومياء آنى على بالوب داحل باووس. عند الرأس والعدم «نفسس» و«إيزيس» في هبله صفور كب البابوب لوحه الكباله لآني. كرد رحامه مرفسه و أوابي زحامه أو عابر.

#### النص: [١]

هنا تبدأ المدائح وكلمات التمجيد للخروج من والذهاب إلى «نترخيرت» البهية التى فى «إمنتت» الجميلة وللبزوغ [٢] فى النهار فى كل صور الوجود التى يجبها (أى المتوفى) ولعب «الداما» والجلوس فى القاعة والظهور [٣] كروح حية ، لتنظر «أوزيريس ــآنى» الكاتب [٤] بعد أن أتيت إلى ملاذ الراحة ــإنه جيد (للإنسان) أن يتلو (هذا العمل بينا يكون) على الأرض لأنه (حينئذ) يجد أن كل ما ينطق به الإله [٥] «تمو» يُنتقذ ــإنى الإله «تمو» فى شروقه «الواحد الوحيد» .. أتيت إلى الوجود فى [٢] «نو» .. إنى «رع» الذى نهض فى البدء وحكم ما قد صنع [٧] .

«إنى الإله العظيم الذى أولد نفسه.. نظير «نو» [ ١٠] الذى صاغ أسياء الآلهة ليوجدوا كآلهة». من يكون [ ١١] هذا إذن؟ إنه «رع» خالق أسياء أعضائه الذين أتوا [ ١٢] في صورة الآلهة في موكب «رع». «إني أنا هؤ في الصدارة بين الآلهة» [ ١٣] من يكون هذا إذن؟ إنه «تمو» في قرصه أو (كيا يقول آخرون) [ ١٤] إنه «رع».

في شروقه من الأفق الشرقي للسهاء.

«إني أنا الأمس وأعرف [ ١٥] الغد».

من يكون هذا إذن؟ الأمس هو «أوزيريس» [١٦] والغد هو «راع» في ذلك اليوم الذي سوف يدمر فيه أعداء

«نب ار تشر» [۱۷] وحينا سيقام إبنه [۱۸] «حورس» كأمير وحاكم أو (كها يقول آخرون) في اليوم حينا تُحيى ذكرى الاحتفال [۱۹] بلقاء «أوزيريس» الميت بأبيه «رع» وعندما نشب الصراع بين [۲۰] الآلهة الذي كان فيه «أوزيريس» سيد «إمنتت» هو القائد.

ماذا تكون هذه إذن؟ [٢١] إنها «إمنتت» (بمعنى أن تقول) خلق أرواح الآلهة حينها كان «أوزيريس» القائد في «ست إمنتت» (٤) [٢٢] (أو كها يقول آخرون) «إمنتت» هي التي أعطاني إياها «رع» وحينها يأتي إله ما ينهض [٢٣] ليدافع عنها «إني أعرف الإله الساكن هناك».

[۲٤] من یکون هذا إذن؟ إنه «أوزیریس» أو (کها یقول آخرون) «رع» هو إسمه[۲۵]. عضو «رع» الذی به خلق نفسه (<sup>ه</sup>).

«إنى أنا العنقاء [٢٦] التى فى «أون». حافظ سفر الكائنات التى توجد والتى ستكون» من يكون [٢٧] هذا إذن؟ إنه «أوزيريس» أو (كيا يقول آخرون) إنه جسده الميت أو (كيا يقول آخرون) [٢٨] نفايته. الأشياء الكائنة والتى ستكون هى جسده الميت أو (كيا يقول آخرون) [٢٨] إنها الأبدية واللامنتهى. الأبدية هى النهار واللامنتهى هو [٣٠] الليل.

#### اللوحة الهالبه بكون من صوربين:



إلى البسار: الإله ورحيح» (ملايين السين) على وأسد وفي يده النمي ومز «السنين». يده البسري بمند فوق بركه عنوي عين حورس (الأونسات) (أنظر السطور 6¢ وما بعدها).

إلى يمين الإله «حبح» الإله «أوزت أورى» (يمنى البحره الخضراء العطمى) وكل من يديه سسط على يعبره ذلك الى على يساره سمى جمره «التر» والتى على عمه حبره البطرود (أنظر السطور ٤٩ سمه من برقم البرديد).

في الوسط: بوابد ذات أبوات بسمى «رساو» (بمعنى بوابه عمرات المعره) (السطور ٥٦ ــ٥٥). إلى النمين: رمز «الأوتشانت» على بوانه مواحهاً السار (السطر ٧٣)،



إلى السار: المفرة «مع ــ أورب» «عبي حورسي» نفرين خيوبان الفرص وطوق حول العبق ورمز المسرة «المبب» والسوط (رمز المهاند) (السطور ٥٦ ــ٥٨).

إلى الأمين: باووس جنائزي بدر منه رأس «رع» ودراعاه وبداه كل منها بضض على زمر الحاد (العنج)، الناووس الدي نسمى «مقاطعه إبدو» أو «موقع الدفن في السرق» على حاسه أطفال حورس الأربعه الدين خرسون أواني الأحساء (الأوعنه الكانوبية) على النين «دوامونف» و «فعسوف» وعلى السار «مسا» و «حابي» (أنظر السطير ٨٢٨٨٣).

«إنى الإله «إمسو» فى إشراقه.. عسى أن تتوج ريشتاه [٣٦] هامة رأسى» ماذا يكون هذا إذن؟ إن «إمسو» هو «حورس» المنتقم [٣٣] لأبيه وإشراقه هو مولده [٣٣] وريشتا رأسه هما «إيزيس» و «نفيتس» عندما تأتيان لتحلا [٣٤] هناك كحاميتان تعطيانه [٣٥] ما يحتاج إليه رأسه أو (كها يقول آخرون) إنها «اليوريتان» (٦) اللتان لا تطاولها عظمة فوق رأس أبيه [٣٦] «تمو» أو (كها يقول آخرون) عيناه هما ريشتاه اللتان فوق رأس أبيه [٣٦] «تمو»

«أوزيريس ــآنى» [٣٧] كاتب كل القرابين المقدسة فى موقع إنتصاره.. إنه يأتى [٣٨] إلى مدينته. مأذا تكون هذه إذن؟ إنها أفق أبيه «تمو» [٣٩].

«لقد وضعت حداً لنقائصى والقيت بعيداً أخطائى» ماذا تكون [٤٠] هذه إذن؟ إنها قطع أوصال الفساد من جسم «أوزيريس سآنى» الكاتب [٤١] المبرأ أمام كل الآلهة. إن خطاياه القيت خارجاً ماذا يكون [٤٢] هذا إذن؟ إنه تطهير «أوزيريس» في يوم مولده [٤٢].

«لقد تطهرت فى «معتزلى» المزدوج الكبير فى «سوتن -- حنن [ ٤٤ ] يوم تقديم القرابين لأتباع الإله العظيم القائم هناك » [ ٤٤ ] .

ماذا يكون هذا إذن؟ «ملايين السنين» (حيح) إسم معتزل منهم و «البحيرة الحضراء» [٤٦] إسم الآخر. بركة «النطرون» وبركة «النتر» [٤٧] أو (كما يقول آخرون) «عابر ملايين السنين» إسم أحدهم و «البحيرة الحضراء العظمى [٤٨] إسم الآخر. أو (كما يقول آخرون) «ناسل ملايين السنين» إسم أحدهم و «البحيرة الحضراء العظمى» [٤٩] إسم الآخر والآن فيا يتعلق بالإله العظم الكائن هناك.. إنه «رع» [٥٠] نفسه.

« إنى أعبر فوق الطريق وأعرف منابع بركة «ماعتى» » [٥١].

ماذا تكون هذه إذن؟ إنها «رى ـ ستاو» (٧) أو ما معناه العالم السفلى [٣٥] جنوب «نا ـ إرد ـ ف» (^) والآن فيا يتعلق [٣٥] ببركة «ماعتى» (^) إنها إبدو (أبيدوس) أو كيا (يقول آخرون) إنها الطريق الذي يسير عليه الإله [٤٥] «تمو» عندما يذهب إلى «سخت ـ إرو» [٥٥] التى تطرح طعام وغذاء الآلهة فيا وراء القامات المقدسة (١٠) [٥٥] والآن بوابة «تا ـ زسرت» (١١) هي بوابة أعمدة الإله «شو» [٧٥] البوابة الشرقية للعالم، السفلى (دوات) أو (كيا يقول آخرون) تحية التوديع للباب الذي [٨٥] يمر منه الإله «تمو» عندما يتقدم إلى أفق الساء الشرقي [٥٩].

«أيها الآلهة الذين في حضرة «أوزيريس» لتعضدني سواعدكم لأنى أنا الإله[٦٠] الذي سيأتي ليكون بينكم».

ماذا تكون هذه إذن؟ إنها قطرات الدم التي [ ٦٦] سقطت من عضو «رع» عندما ذهب يبذر نفسه [ ٦٢] لقد إنبثقت إلى الوجود كإلهين هما «حو» و «سا» ( ٢٠) [ ٦٣] اللذان يسيران في ركب «رع» [ ٦٤] ويصطحبان «تمو» كل يوم على الدوام.

«أنا» «أوزيريس \_ آنى» الكاتب الظافر[ ٦٥] قد ملأت لكم «عين حورس» (الأوتشات) عددما أظلمت [ ٦٦] يوم أن تصارع المتقاتلان (١٣)».

ماذا يكون [٦٧] هذا إذن؟ إنه اليوم الذي قاتل «حورس» فيه «ست» [٦٨] عندما قذفه بالأكاذيب والفحش وعندما دمر «حورس» قوات (١٤) [٩٩] «ست» والآن هذا ما كتب «تحوت» بيده «لقد قشعت [٧٠] السحاب عندما ملأت العواصف الساء».

ماذا تكون هذه إذن؟ [٧١] إنها عين «رع» اليمنى عندما زمرت بالغضب حين [٧٧] اطاح «ست» بها. رفع «تحوت» السحاب واحضر العين [٧٧] إلى الحياة كاملة صحيحة بلا عيب إلى صاحبها أو كيا يقول آخرون) إنها عين «رع» عناما أصابها الحزن [٧٤] وبكت على عينها الشقيقة فنهض «تحوت» يجفف الدموع [٥٧] «إنى أنظر «رع» وقد وُلد بالأمس من بين كفليّ [٧٦] الإلهة «مح ساورت» (٥٠) إن قوته هي قوتي وقوتي هي قوته».

ماذا تكون هذه إذن؟[٧٧] إنها أمواه السهاء أو (كها يقول آخرون) صورة [٧٨] عين «رع» في مولده اليومي. «مح ـــ اورت» هي [٧٩] عين «رع».

لهذا يكون «أوزيريس ــآنى»[٨٠] الكاتب هو الكبير بين الآلهة الذين في ركاب[٨١] «حورس» كلماته تنم عن حبه لسيده.

#### اللوحد الباليه بنكون من بلاب صور



صوره الملامة آلحة الذين بكونون مع أبناء حورس الأربعة السبعة الملألين (السطر ٩٩) وإلى أفضى انتين الإله أنوسس برأس إبن آوى. أساء الآلحة الملابة (ما ـ إنف ـ ف) أى الدى ينظر إلى والده، (حرى يني إن منبى) أى حورس الذي في المطلام.



السعه أرواح (آمد) الله رد أساعهم في النص (السطور ٩٩ ــ١٠٦) وهم «انشعا نشع)، (إعدد إقد) من هو يهي في دوراند، (ختي هدد ف) الذي يسكن في المه، (إمي أونوت في الله مطلع في ساعد، (دشر ماع) أهر العبنان، (بس، ماع إم خرج) اللهب الذي يرى في الظلام (إن إم هرو) الحاضر بالناد،



روح «رع» برأس صفر بعلوه فرص كإنما بتحدث إلى روح «أوزيريس» على هيئه طائر برأس إنساق حاملًا الماح الأنبض (السطور ١١١، ١١١) مَاذَا يكونُونَ هُوَّلاءَ إِذَنَ؟ الآلِمَةَ النَّينِ فَى رَكَابِ «حَوْرَسَ» هُم «مَسْتًا» و «حَابِي» و «دُوامُوتَفَ» و «قبحسنوف » (١٦)...

[ ٨٣] الجلال لكم يا أرباب العدل والحق. الأمراء الأعلون الذين يقفون خلف «أوزيريس» وقد تخلصتم تماماً من [ ٨٤] الأخطاء والجرائم.. الذين يتبعون الربة «محتب سي خوسي» [ ٨٥] لتضمنوا لي الجميء إليكم، حطموا كل الحطايا التي [ ٨٦] بداخلي كما فعلتم للسبعة أرواح [ ٨٧] القائمين بين أتباع ربهم «سيبا» ( ١٧) . إن «انوبيس » ( ١٨) قد عين مواضعهم في اليوم (حينا قال) تعالوا إلى هنا لأجل ذلك .

من یکونون [ ۱۹ ] هؤلاء إذن ؟ أرباب العدل والحق أولئك هم «تموت» [ ۹ ] و «إسدس» (۱۹) سید «إمنتت» والأمراء العظاء نظائر «مسئا» [ ۹ ] ، «حابی» ، «دواموتف» ، «قبحسنوف» هم نظائر «مسئا» [ ۹ ] ، «حابی» ، «دواموتف» ، «قبحسنوف» هم أولئك الكائنین [ ۹ ] خلف كوكبة الدب الأكبر فی شرق الساء (الآن) هؤلاء الذین لفظوا [ ۹۳ ] الخطایا والجرائم الذین یتبعون الربة «حتب سسی خوسی» [ ۹ ] والإله «سبك» (۲۰) الذی یسكن الیاه . الربة «حتب سی خوسی» هی [ ۹ ] عین «رع» أو ( کها لیاه . الربة «حتب سی خوسی» هی [ ۹ ] عین «رع» أو ( کها یقول آخرون) إنها اللهب الذی یتبع «أوزیریس» لیحرق [ ۹ ] الکاتب أرواح أعدائه (والحارق) لجمیع أخطاء «أوزیریس آنی» الکاتب القرابین المقدسة لجمیع الآلهة الظافر ( کلها ما أرتکبه ضد أرباب الأبدیة ) منذ أن أتی من [ ۹ ۸ ] رحم أمه وفیا یتعلق بالسبعة أوراح [ ۹ ۹ ] أمثال «مسئا» و «حابی» و «دواموتف» و «قبحسنسوف» [ ۹ ۱ ] و «ما اتف ف » و «حروخنتی إن ماتی»

(كما يقول آخرون) إن هؤلاء السبعة العظماء هم [١٠٣] «نتشع نتشع »، «إتقد قد»، «إنردع نف بس إف خنتى هه [١٠٤] ف»، «عق حر إمى اونوت ف»، «دشر ماتى إمى [١٠٠] و»، «عق حر إمى «أوبس هرى بر إم خت إم خت» [١٠٠] و «ما إم خرح إن نف إم هرو» ورئيس خت» [١٠٠] و «ما إم خرح إن نف إم هرو» ورئيس الامراء العظماء [١٠٠] الذي يجلس ويحكم في «نا إرد ف» هو «حورس» المنتقم لأبيه وبالنسبة [١٠٨] لليوم (الذي قال فيه) لذلك تعال إلى هنا فهو يرتبط بكلمتي «تعال» [١٠٠] ثم «إلى هنا» قالمها «رع» إلى «أوزيريس». حبذا لو قيلتا لى في «إمنتت».

« إنى أنا الروح التى تسكن فى التوأم الإلهى المقدس » (٢١) [ ١١٠].

ماذا يكون هذا إذن؟ إنه «أوزيريس» عندما يذهب إلى «ددو» [ ١١٢].. يمتزج هناك «ددو» [ ١١٢].. يمتزج هناك الواحد بالآخر وينبثق الروحان في التوأم الإلمي.

اللوحة التالية لتكون من تلات صور.



القطة كرمز للشمس وهي نفطع رأس العبان «عبس» الذي يمثل الظلام.



«آنی» وزوجه برکعان فی إنهال أمام الإله «حسری» مرأس حعران جالساً فی زورق السمس المشرقه (السطول ۱۱۹ وما طیها) إلى أقصى الهین: فردان بیمثلان الیزسی» و «نفیس» (السطران ۱۲۵ من النص)



الإله «م، بالسائدا على قرص الشبس في زورق الشبس الغاردة وإلى النين الإله «رحو» في صورة أسد (السطر ١٣٣) والحد «واجت» سدة اللهيب بلنف حول زهره لوس وهي بمثل «عين رع» فوقها رمز البار.

[۱۱۳] من الإله الذي يقذف الروح بعيداً.. من يتغذى على [۱۱۴] النفايا.. حارس الظلمة القابع من يكون هذا إذن؟ إنه «سوتى» أو (كما يقول آخرون) «سمام اور»[۱۱۰] روح «سب».

«مرحى» «خيبرى» في مركبك.. «صحبة الآلهة المضاعفة» جسدك. خلص «أوزيريس[١١٧] ــآنى» المنتصر من «الساهرين» (٢٢) الذين عينهم «نب إر تشر» [١١٨] لحمايته وإحكام وثاق أعدائه الذين يذبحون [١١٩] في الجازر.. هناك لافرار من قبضتهم.. عسى ألا يطعنوني بسكاكينهم [١٢٠] عسى ألا اقع بلا حول في حجرات تعذيبهم [١٢٧] لأنى لم أفعل أبداً ما تكرهه الآلهة كما أنى نقى داخل «مسكت» (٢٢) [ ١٢٢] لقد قدعت له فطائر الزعفران في «تاننيت» (٢٤).

من یکون هذا إذن [۱۲۳]؟ إنه «خیبری» فی زورقه.. إنه «ربع» نفسه أما الساهرین» [۱۲۴] الذین یصدرون الحکم فهم قرود «إیزیس» و «نفیتس». الحبث [۱۲۵] والزیف هی الأعمال التی تکرهها الآلمة. من بمر فی موضوع «التطهیر» داخل «مسکت» هو «أنوبیس» الذی یقف وراء الوعاء [۱۲۳] الذی یحتوی أحشاء «أوزیریس» من تقدم له فطائر «الزعفران» [۱۲۷] فی «تاننت» هو «أوزیریس» أو (کیا یقول آخرون) فطائر الزعفران [۱۲۸] فی «رتاننت» هی السیاء والأرض أو (کیا یقول آخرون) «شو» رافع (مدعم) الأرضین [۱۲۹] فی «سوتن حورس» المرضین [۱۲۹] فی «سوتن حورس» المرضین [۱۲۹] و «تاننت» هی مقر قبر «أوزیریس».

الإله «تم» قد أسس معبدك والإله «الليث» المزدوج أسس مسكنك [ ۱۳۱ ] .. عجباً! العقاقير الحضرت .. «حورس» يتطهر و «ست» يتقوى [ ۱۳۲ ] .

«أوزيريس سآنى» الكاتب الظافر أمام «أوزيريس» أتى إلى الأرض وأخضعها بأقدامه.. إنه «تم» وإنه في مدينتك [١٣٣]. لترتد إلى الوراء يا «رحو».. الذي يتوهج فه وتتحرك رأسه. لترتد إلى الوراء أمام قوته أو (كيا يقول آخرون) لتتوارى عن هذا الذي [١٣٤] يراقب في الحفاء.«أوزيريس آنى» في حماية أمينة.. هو «إيزيس» وقد وجد [١٣٥] شعرها مسدلاً عليه.. لقد نشرته فوق حاجبه. قد حبلت به «إيزيس» وولدته [١٣٦] «نفتيس» وأزالتا عنه كل الأشياء التي يجب أن تزال.

الخوف في أثرك والرعب يستقر فوق [ ١٣٧ ] ذراعك . . لقد رقدت ملايين السنين بين ذراعي الشعوب . يلتف حولك البشر الفانون . لقد

قطعت «رُسل» [۱۳۸] أعدائك وقبضت بيديك على قوى الظلام. المُطيت لك الشقيقتان (٢٥) لمسرتك [۱۳۹] أنت يا من خلقت ما يوجد في «إنو». كل إله يخشاك لأنك عظيم مهيب إبلا حدود تأخذ ثأر [۱٤٠] أى إله من الإنسان الذي يلعنه.. مهيب إبلا حدود تأخذ ثأر [۱٤٠] أى إله من الإنسان الذي يلعنه.. تطلق السهام.. تعيش وفقاً لمشيئتك.. يا من أنت «واجت» (٢٦) ربة اللهيب... الشريقع على [۱٤١] أولئك الذين يعصونك. ماذا يكون هذا إذن؟ «الحنفي الهيئة هبة [١٤٤] منحو» هو إسم القبر. «الذي يرى ما بيده» إسم «قرو» (٢٧) أو (كها يقول آخرون) [١٤٣] إسم الصخرة والآن.. إن من يتوهج فه ويتحرك رأسه هو عضو «أوزيريس» أو (كها يقول آخرون) عضو [١٤٤]

يا من نثرت شعرك وألقيته فوق حاجبه .. أيتها المُعينه «إيزيس» [ ١٤٥] من تختبىء في شعرها المنسدل عليها هي «واجت» ربة اللهيب .. عين «رع».

الفصــل [۱۸] [مقدمة] [۱] النص: [خطاب الكاهن «إنـمت.ف»]



الكاهى «إن معد ف» مرددياً جلد نمر وعلى جابب رأسد الأين خصله شعر له «حرو-با خرد» (حورس الطفل أو بالنوائه حربوكرايس) مقدماً «آبى» وزوجه إلى الآله.



آني وزوجته أيديهم مرفع في إيتهال.

[1] لقد أتيت إليكم أيها الحكام العظام أشباه الآلهة الذين في السياء والذين على الأرض والذين في [2] «نترخيرت» واحضرت معى «أوزيريس ــآنى». إنه لم يرتكب خطيئة ضد أى إله من الآلهة لتضمنوا له أن يكون بينكم على الدوام.

# [۲] [خطاب «أوزيريس ــآني»]

[1] التمجيد إلى «أوزيريس» رب «رستاو» وهيئة الآلهة العظيمة في العالم السفلي. يقوله «أوزيريس ــآني»[۲] قائلاً:.

الجلال لك يارب «إمنتت» — «أون منفر» في «إبدو». لقد أتيت إليك قلبي مفعم بالعدل والحق. ليست هناك [٣] خطيئة عالقة بجسدي. لم اكذب عامداً ولا فعلت شيئاً بقلب غاش أبداً. لتبنى الطعام في المقبرة [٤] وأن أصل إلى حضرتك على مذبع أرباب العدل والحق وأن أدخل وأخرج من العالم السفلي دون أن تُنبذ روحي. لعلى انظر وجه الشمس وعسى أن أرى [٥] صفحة القمر إلى أبد الآبدين.

نعس المنظر: «آبى» وزوحه برمع أبديه في إبهال والكاهى «ساء مره ف» مربدياً جلد نمر وعلى حالب وأسه الأغر

# [٣] النص: [خطاب الكاهن «ساءمر-ف»]

لقد أتيت إليكم أيها الأمراء العظام الذين في «رستاو» واحضرت إليكم «أوزيريس [٢] \_ آني » لتهبونه أن يكون من أتباع «حورس» ولتضمنوا له الكعك والماء والهواء والمستقر في «سخت حتب».

# [ ٤ ] [ خطاب « أوزيريس \_آني » ]

[1] التمجيد إلى «أوزيريس» رب الأبدية والأمراء العظهاء أرباب «رستاو» يقوله «أوزيريس \_آنى»[٢] قائلاً:

الجلال لك. أيا ملك «إمنتت».. حاكم «إخرت» لقد أتيت إليك. إنى أعرف طرقك [٣] تجهزت بالصور التى أخذتها أنت فى العالم السفلى.. لتضمن لى موضعاً فى «نترخيرت» بالقرب من أرباب[٤] العدل والحق. عسى أن يكون مستقرى فى «ضرتك. «سخت حتب» وعسى أن أتلقى الكعك فى حضرتك.

# القصــل [۱۸](۱)

#### [في بداية الفصل الصورتان الآتيتان بليها صور الآفة كها برد في النص [



بواية في أعلاها ريش «ماعب» ﴿العدالهِ و «اليوريات» عملن أقراصاً .



بوابه يعليها «إنبو» (أبوييس) وببدو يا عبر حورس (الأوبشاب)

# النص: [ ١ ] .

[هلا.. «تحوت» الذي جعل «أوزيريس» منتصراً [٢] على أعدائه لتجعل «أوزيريس \_آنى» الكاتب منتصراً على أعدائه كما جعلت «أوزيريس» ظافراً على أعدائه في وجود [٣] الحكام العظاء

الذين مع «رع» و «أوزيريس» في «إنو» (اون، هليوبوليس) في ليلة (أسرار الليل)(٢) وفي ليلة المعركة [٤] وفي ليلة تقييد شياطين «سيبو» بالأصفاد وفي يوم تمزيق «نب\_إر\_تشر» (٣)].



[ 1 ] الصور: الآلهة «تمو» (ع)، «شو»، «تفنوت»، «أوزيريس»، «تحوت».

#### النص: [ ١ ]

الحكام الإلهيون الكبار في «إنو» هم «تم» و«شو» وتفنوت و[«أوزيريس» و«تحوت»][۲] وتقيد «سيبو» بالأصفاد يعنى هلاك أشرار «ست» عندما عاود [٣] فعل الشر.

مرحى . . «تحوت » الذي جعل «أوزيريس » منتصراً على اعدائه .. لتجعل «أوزيريس ــآني»[٤] ظافراً على أعدائه في وجود الأمراء الكبار والعظام في «ددو» في ليلة إقامة «الديد» (٤) في «ددو».







[ ٢ ] الصور: الآلمة «أوزبريس»، «إيزيس»، «نفيس»، «حورس».

#### النص: [1]

الحكام الإلهيون الكبار في «ددو» هم «أوزيريس» و «إيزيس» و «نفتيس» و «حورس» المنتقم لأبيه أما ليلة إقامة «الديد» في [٢] «ددو» فتدل على رفع ذراع وكتف «أوزيريس» (°) رب «سخم» وهؤلاء الآلهة وقفوا وراءه لحمايته كها كسوه بالضمادا [٣]. «هلا. تحوت الذي جعل «أوزيريس» منتصراً على أعدائه لتجعل «أوزيريس» منتصراً على أعدائه لتجعل «أوزيريس —آني» منتصراً على أعدائه في وجود [٤] الحكام الإلهيين الكبار في «سِخم» في ليلة الأحتفال بالأسرار الليلية.











[٣] الصور: الآلهة «أوزيريس» و«حورس» ورمزان لعين حورس (الأوتشات) كل منها قوفى بواية والإله «تحوي».

#### النص[1]:

الحكام الإلهيون الكبار فى «سخيم» هم «حرو خنتى إن ماتى» (أ) و «تحوت» الذى بصحبة الحكام الإلهيين فى «إن ردُ ف» (٧) [٢] والآن ليلة الإحتفال بالأسرار الليلية فى «سخيم» يدل على ضوء الشمس المشرقة على كفن «أوزيريس».

«مرحى «تحوت» الذى جعل «أوزيريس» منتصراً [٣] على أعدائه فل المعدائه فلتجعل «أوزيريس آنى» الكاتب ظافراً على أعدائه فى وجود الحكام الإلهيين الكبار فى «بى» و «ديب» [٤] (^) فى ليلة توطيد الدعائم لحورس وإقامته كوريث الأشياء التى لأبيه.









[2] الصور: الآلهة «حورس»، «ليزيس»، «مستا» و«حاس».

#### النص[۱]:

إن الحكام الإلحين العظام في «بي» و «ديب» هم «حورس» و «إيزيس» و «مستا» و «حابي» أما توطيد الدعائم [٢] «لحورس» فيعني الأمر الذي أصوره «ست» (١) إلى أتباعه «أقيموا الدعائم فوقه» «هلا «تحوت» الذي جعل «أوزيريس» منتصراً [٣] على أعدائه لتجعل «أوزيريس— آني» منتصراً على أعدائه في وجود الحكام الإلحين الكبار في «رختي» (؟) [٤] في الليلة التي رقدت فيها «إيزيس» تترقب كي تنوح على أخيها «أوزيريس».











[ ٥ ] الصور: الآلهه «إبريس». «حورس» (''). إنبو (أبويس). (مسنا) و«تحوب».

#### النص:[١]

الحكام الإلهيون الكبار في أراضي «ريختي» هم «حورس» و «إيزيس» و [أنوبيس] و «مستا» و [«تحوت»].

هلا «تحوت» الذي جعل «أوزيريس» منتصراً [٢] على أعدائه. لتجعل «أوزيريس —آني» الكاتب الظافر في سلام منتصراً على أعدائه في حضور الآلهة العظام الكبار [٣] الذين في «إبدو» (أبيدوس) في ليلة الأحتفال بالإله «هاكر» (١١) لحظة فرز الميت الشرير في [٤] محاكمة الأرواح (الحق) وإنبعاث الفرح في (تني » (١٢) (هذه).





7

۱۲) الصور: الآلفة «أوزيريس»
 و«إيزيس» و«إبرات» (۱۳) مع «ديد».



## النص: [ ١ ]

الحكام الإلميون الكبار الذين في «إبدو» هم «أوزيريس» و «إبوات».

هلا «تموت» الذي جعل «أوزيريس» منتصراً [٢] على اعدائه لتجعل «أوزيريس سهآني» الكاتب المدون للقرابين المقدسة لجميع الآلهة [٣] ظافراً على أعدائه في وجود الحكام العظام الذين يحاكمون الميت في ليلة [٤] إصدار الحكم على أولئك الذين يستحقون الهلاك (الموت).











(١٤) الصور: الآفة «تحوت»، «أوزيريس»، «إنبو»، «إسدنو» (١٤).

## النص:[١]

الحكام الإلهيون الكبار في محاكمة الميت هم «تحوت» و «أوزيريس» وإنبو (أنوبيس) و «إسدنو» [٢] أما ليلة إصدار الحكم على أولئك الذين يستحقون الموت فهي منع ما هو ضروري لأبناء التمرد العقيم .

هلا [٣] «تحوت» الذي جعل «أوزيريس» منتصراً على أعدائه فلتجعل «أوزيريس ــآني» الظافر منتصراً على اعدائه في حضرة [٤] الحكام الكبار في ليلة إنشقاق وإنطباق الأرض في « ددو ». في ليلة إنشقاق وانطباق الأرض (على) دمائهم وقيام «أُوزيريس» منتصراً على أعداثه.







[ ٨ ] الصور: الآلهة الثلاثة لإحتفال شق الأرض في « ددو».

#### النص: [ ١٦]

عندما أتى شياطين «ست» وحولوا أنفسهم إلى وحوش فإن الحكام الكبار في إحتفال إنشقاق وانطباق الأرض في «ددو» [٢] ذبحوهم بمحضر من وجود الآلهة هناك وجرت دماؤهم بينهم عندما شحقوا سحقاً [٣]. هذه الأشياء قد سُمح لها أن تتم بواسطتهم بحكم هؤلاء الذين في «ددو».

هلا «تحوت» الذي جعل «أوزيريس» منتصراً على أعدائه لتجعل «أوزيريس ــآني»[٤] منتصراً على أعدائه في حضور الحكام العظياء الكبار الذين في «إنرودون» في الليلة التي يتخفى فيها كطير «الغواص» مثلها «أوزيريس».









. الصور: الآله « رع » ، « أوزيريس » ، « سو» ، « سيى » ( الآله و ع » ، برأس كلت .

## النص: [ ١ ]

إن الحكام الإلهيين الكبار الذين في «نا-ارورد-ف» (إن-رُد-ف) هم «رع» و «أوزيريس» و «شو» و «بيبي». الآن ليلته التي يخفي نفسه في هيئة طائر الغواص مثلها «أوزيريس» فهي عندما أحضرت للتو الفخذ و (الرأس) والكعب والساق إلى كفي «أوزيريس اون نفر».

هلا «تحوت» الذي جعل «أوزيريس» منتصراً على أعدائه لتجعل «أوزيريس \_آني» [٣] منتصراً على أعدائه في وجود الحكام العظام الكبار في [٤] « رستاو» في الليلة التي رقد فيها « أنوبيس» خلف «أوزيريس» باسطاً ذراعيه ويديه فوق الأشياء (١٦) وعندما تقوى «حورس» لينتصر على أعدائه.











۱۰۱ الصور: الآلة «حورس» و«أوزيريس» و«إيزيس» و.... (١٠).

#### النص: [٣]

الحكام الإلهيون الكبار في «رستاو» هم «حورس»

و «أوزيريس» و «إيزيس» قلب «أوزيريس» ينبض، بالفرح وقلب [ ٢ ] حورس. من أجل هذا الشمال والجنوب (١٨) السمائيون في سلام.

«هلا «تحوت» الذي جعل «أوزيريس» منتصراً على أعدائه لتجعل [٣] «أوزيريس ــآني» الكاتب المدون للقرابين المقدسة لجميع الآلهة ينتصر على أعدائه في وجود العشرة هيئات[٤] للحكام العظهاء الكبار الذين مع «رع» ومع «أوزيريس» ومع كل إله والهة في حضور «نب\_إر\_تشر» [٥] إنه قد حطم أعداءه وحطم كل عمل شرير عالقاً به.

#### قاعدة طقسة:

هذا الفصل بمجرد تلاوته سيجعل المتوفى يظهر في النهار طاهراً بعد الموت [٦] وسوف [يصنع جميع] التحولات التي يمليها قلبه; الآن عند تلاوة هذا الفصل عليه سوف يبزغ فوق الأرض وسوف يهرب من كل نار ولن تعوقه الأعمال الخاطئة العالقة به عن دخول الأبدية إلى الأبد إلى الأبد.

# الفصل [٢٢]



صورة الفصل (۲۲) من بردية «نيسني» شميرة «فتح الفم»

#### النص: [ ١ ]

فصل إعطاء الفم [٢] إلى «أوزيريس ــآنى» الكاتب المنبىء (المدون) للقرابين المقدسة لجميع الآلهة الظافر في «نترــخرت». يقول:

إنى أخرج [٣] من البيضة في الأرض المخفية. لعل في يعطى [٤] لى حتى يمكننى أن أتكلم به هناك في حضرة الإله العظيم سيد [٥] «دوات» (العالم السفلى). عسى ألا تُقيد يداى وقدماى وترتد في حضور الأمراء العظهاء لأى إله. إنى «أوزيريس» رب «رستاو».

[7] لعلى أنا «أوزيريس ــآنى» الكاتب الظافر يكون لى نصيب معه. هذا الذى[٧] فى «الأعالى». تبعاً لمشيئة قلبى قد أتيت من بحيرة النيران وقد أخملتها.

# الفصل [ ٢٣]



صورة الفصل (٢٣) من برديه «آني»

نسال «آنی» الكاتب على فاعدة بيئة رمز «ماعت» (العدل والحق).

يقف أمامه الكاهن «سم» مسمحاً بجلد «غر» ولمسكاً في بده اليمنى أداة في صورة نعبان برأس كبس على وشك أن يس بها شفاه النمال وهكذا تؤدى شعيرة «فتح الفم». تحت أقدامه صندوق جنائرى يحبوى على عطور وآنية البطهير ونلات أدوات تستخدم في إداء هذه الشعيرة.

### النص:[1]

فصل فتح الفم «لأوزيريس \_ آنى» الكاتب الظافر. يقول: عسى أن يفتح الإله «بتاح»(١) في ولعل إله مدينتي يخفف الضمادات مثل تلك التي تكسو في [٢] وفضلاً عن هذا.. لعل «تحوت» الممتلىء المزود بالتعاويذ(٢) يأتي ويخفف الأربطة كأربطة «ست»(١) تلك التي تكبل في [٣] عسى أن يقذفها الإله «تم» في وجه هؤلاء الذين يحاولون تكبيلي ويدفعهم بعيداً. عسى أن يُفتح في ولعل «شو»[٤] يحفظه مفتوحاً بسكين الحديد الذي فتح به فم الآلمة. إنى الإلمة «سخيت»(١) أجلس في موضعي في [٥] رياح

الساء العظيمة. إنى الإله «سح» الذي يسكن بين أرواح «إنو». الآن فيا يتعلق بكل تعويذه وكل كلمة يمكن أن تقال ضدى [٦] عسى أن يصدها الآلهة لعل كل وجميع من في هيئة الآلهة يقف أمامها.

# الفصــل [ ۲٤]

#### النص: [ ١ ]

فصل إحضار التعاويذ السحرية إلى «أوزيريس - آنى» فى العالم السفلى (نترخرت) يقول: [٢] أنا «خيبرى» (تم - خيبرى) الذى أولد نفسه على فخد أمه المقدسة.

أولئك الذين في الساء (نو) صاروا ذئاباً [٣] والذين بين الأمواء العظاء أصبحوا ضباعاً. إنظر. إني أجمع التعاويذ (من كل مكان حيثا تكون) ومن كل إنسان حيثا توجد. إني أسرع من كلب الصيد وأكثر شفافية من الضوء [٤] هلا يا من تقطر زورق «رع» (معخنت). دعائم أشرعتك ومجاديفك ثابتة في الربح بينا تبحر فوق بحيرة النيران في العالم السفلي (نترخرت).

انظر، يا من جمعت معاً كل التعاويذ[ه] من كل مكان حيثا كانت ومن كل إنسان جيثا توجد، قد صرت اسرع من كلب الصيد وأكثر شفافية من الضوء. [التعويذه] التي خلقت كل صور الوجود من ...[٦] الأم وهي التي إما أن تخلق الآلهة أو تجعلهم هامدين والتي تمنح حرارة المنار إلى الآلهة.

أنظر.. التعويلة أعطيت لى من حيثًا كانت ومن حيثًا توجد [٧] أسرع من كلب الصيد وأكثر شفافية من الضوء (١) أو (كما يقول آخرون) أكثر شفافية (٢) من الظل.

# الفصل [ ۲۹]



«آنی» الکات مسحاً بالبیاض حاملاً فلبه علی یده البمنی خاطب الإله «إبو» برأس إنن آوی فی یده السری المدوده بسك «آبی» بقلاده من عده صفوف من الخرز الملون وقد رسم الإبزيم (المشبك) علی هئة بوابة وداحل الحله المدلاه الى رسمت بنفس المئة بوجد جعران فی قارب لبسل إله السمس (رع- خيبری) فی زورفه ومن العلاده ندلی زهور لوبس.

## النص: [١]

فصل إعطاء قلب إلى «أوزيريس ـآنى» [٢] في العالم السفلى: يقول:

عسى أن يكون قلبي (١) معى في بيت القلوب.. عسى أن يكون قلبي بعى ويستقر قلبي (٢) معى في بيت القلوب (٣) عسى أن يكون قلبي معى ويستقر هناك (وإلا) لن أطعم فطائر «أوزيريس» على الضفة الشرقية لبحيرة [٣] الأزهار ولا سيكون لى زورق أهبط به في النيل ولا آخر أصعد به (النهر) ولن أقدر على الإبحار معك في النيل.. لعل في

(يعطى لى) حتى يمكننى[٤] الكلام به وساقاى لأسير بها ويداى وذراعاى لأهزم أعدائي.

لعل أبواب الساء تفتح لى [٥] عسى أن يفتح لى «سب» أمير الآلهة فكيه مُرحباً عسى أن يفتح لى عينتي اللتين عميتا ويمكنني من مد [ $\frac{1}{1}$ ] ساقتي اللتين رُبطتا عسى أن يجعل «أنوبيس» رجلتي ثابتتين حتى أقف بها. لعل الآلهة «سخمت» تجعلني أنهض [٧] لأ تمكن من الصعود إلى الساء وكل ما أمرت به في «حت كا بتاح» (٥) يخرج إلى التنفيذ. أحاور قلبي وقد نلت السيطرة على [٨] قلبي لقد نلت السيطرة على ذراعي لقد نلت السيطرة على أن أفعل ما يجلو لروحي السيطرة على ساقي. لقد نلت القوة على أن أفعل ما يجلو لروحي (الكا) [٩] روحي لن تُغل إلى جسدى أمام بوابات العالم السفلي إنما سأدخل في سلام وسأصل في سلام.

# الفصل [ ۲۷]



«أنى» الكانب رافعاً يداه في إبتهال وقلبه موضوعاً على قاعدة نشبه علامة الحياة (العنخ) في حضرة أربعة آلهه يجلسون على قاعدة بهيئة ريسة «ماعت» (العدل والحق).

#### النص: [ ١ ]

فصل عدم السماح لقلب الإنسان أن يؤخذ منه في العالم السفلي. يقول «أوزيريس ــآني»:

هلا يا من تنزعون القلوب. هلا يا من تسطوون على القلوب وتسحقونها. [٢] الجلال لكم يا أرباب الأبلية أصحاب اللانهاية. لا تأخذوا قلب «أوزيريس ــآنى» [٣] في قبضتكم.. هذا القلب لأوزيريس. لا تجعلوا الكلمات الشريرة تقال ضده لأن هذا القلب القلب [٤] «لأوزيريس ــآنى» الظافر (المبرأ) ينتمى لصاحب الأسهاء العديدة (أى تحوت) الإله القادر.. كلماته هي أوصاله (الفاعلة) هو من يرسل قلبه ليسكن [٥] في جسده..

إن قلب. «أوزيريس \_ آنى » ظافر (مبرأ). قد تجدد أمام الآلهة. قد ملك السيطرة عليه. لم يتفوه بما قد فعل. لقد ملك القوة على [7] ما يملك من أعضاء. قلبه يطيعه لذا هو السيد. إنه في جسده ولن يسقط أبداً عن موضعه.

أنا «أوزيريس \_آني» الكاتب الظافر في سلام المنتصر في «إمنتت» الجميلة وعلى جبل الأبدية أقول لك آمراً كن مطيعاً لى في العالم السفلي.

# الفصل [٢٩]



«آنی» بقف مسكاً عصا في يده.

# النص[1]:

فصل عدم السماح لقلب المرء أن ينتزع بعيداً عنه في العالم السفلي: يقول «أوزيريس آني» الظافر: عُد (من حيث أتيت) يا رسول كل إله [٢].. أمن أتيت لتأخذه بعيداً هو قلبي هذا الذي يعيش؟ قلبي الذي يعيش لن يعطى لك [٣] (بينا) أتقدم يقدم الآلهة لي القرابين و يجنون وجوههم أينا كانوا في أماكنهم.

# الفصل [٢٩ ب]



# النص[ ١ ]:

فصل قلب من العقيق الأحمر: يقول «أوزيريس ــآنى» الكاتب المنتصر إنى طائر اللقلق (البينو) روح «رع» ومرشد الآلهة [٢] فى «دوات» (العالم السفلى) يبزغ أرواحهم المقدسة فوق الأرض ليفعلوا إرادة «كاءتهم». لذا دع روح «أوزيريس ــآنى» تبزغ لتصنع مشيئة «كاءه».

# الفصل [٣٠]

[نفس النص الوارد في «الهاكمة» في صدر البردية].

## القصل (٤٣)



«آبي» يخاطب فلانة آلهة يحمك كل منهم شعار الحياة (الإنخ) في اليد التمنى والصولجان في اليد اليسرى.

#### النص:

[1] فصل عدم السماح لرأس المرء أن تقطع منه في العالم السفلي: يقول «أوزيريس — آني» [۲] أنا الواحد الكبير إبن الواحد الكبير.. (أنا) النار إبن النار التي يُعطى [۳] لها الرأس بعد أن تُقطع إن رأس «أوزيريس» لم تؤخذ بعيداً عنه فلا تدع رأس «أوزيريس [٤] — آني» تؤخذ بعيداً عنه إن عظامي ملتحمة التحاماً وقد جعلت نفسي كاملاً صحيحاً.. لقد جددت شبابي.. أنا «أوزيرييس» رب الأبدية،

## الفصل (٤٤)



الكانب «آنى» مستحاً بالبياض بحلك في يده المنى صولجان «خرب» وفى بده اليسرى عصا طويله، أمام مائده،

#### النص:

(أوزيريس آني»: مخبئ قد فُتح.. مخبئ قد كُشف. الأرواح (الحور) المؤللة وأوزيريس آني»: مخبئ قد فُتح.. مخبئ قد كُشف. الأرواح (الحور) قد سقطت في الظلام لكن عين «حورس» قد جعلتني قوياً والإله «إبوات» رعاني كطفل. لقد اخفيت نفسي معك أيتها النجوم التي لا تغيب. حاجبي مثلها حاجب «رع». وجهي كشف. [٤] قلبي وضع فوق عرشه. نلت السيطرة على حديث في. نلت المعرفة. بالحق الصراح أنا «رع» نفسه. لم أعامل بإزدراء كشخص لا وزن له [٥] ولم يقع على عنف. أبوك يعيش من أجلك يا إبن «نوت».. إنني إبنك أيها الواحد العظيم. قد رأيت الأسرار الحفية [٦] المتعلقة بك قد توجت ملكاً للآلهة ولن أموت مرة أخرى في العالم السفلي.

## الفصل (43)



«أنوبيس» إله الموبى برأس إين آوى محتضناً مومياء الكاتب «آني»

#### النص:

[۱] فصل عدم التحلل والفساد في العالم السفلي: يقول «أوزيريس آني» الظافر: أيا من أنت في سكون مثلها «أوزيريس». أيا من أنت في سكون مثلها «أوزيريس» [۲] أيا من أطرافك (أوصالك) هامدة مثلها «أوزيريس». لا تدع أوصالك تخمد بلا حركة لا تدعها تعانى التحلل. لا تدع الفساد يدب إليها.. لتدعها تتشكل [۳] لأجلى كها لو كنت الإله «أوزيريس» نفسه.

## قاعدة طقسية:

إذا عرف (المتوفى) هذا الفصل فلن يعانى التحلل والفساد فى العالم السفلى.

# الفصل (٤٦)



بات المفبرة, بجانب القائم الينى نقف روح «آنى» على هيئة صقر برأس آدمى وبجانب القائمه اليسرى طائر البينو (اللقاق أو العنقاء)

#### النص:

[۱] فصل عدم الفناء والصيرورة في الحياة في العالم السفلي. يقول «أوزيريس آني»: هلا [۲] يا أبناء الإله «شو».. هلا. أبناء «شو».. إن «دوات» قد حازت السيطرة على تاج عرشه. مثل الكائنات السماوية (حييت) عسى أن أنهض مثلل نهض «أوزيريس» وتقدم ناجحاً (ظافراً).

الفصل (٤٨) (نفس النص الموجود في الفصل العاشر).

## الفصل (٥٠)



المرفى وافقأ وظهره إلى سكن ملطخ بالدم محمولاً على الصخره

# النص: [فصل عدم الدخول إلى صخرة الذبح]

[۱] فقرات (عظام) عنقى وظهرى التحمت معاً لأجلى في الساء على يد «رع». حارس الأرض [۲] هذا ما تم عندما صدر الأمر في يوم نهوضى من رقدتي على قدمى. في اليوم [۳] الذي يُزال فيه الشعر، عظام رقبتي وظهرى التحمت معاً على يد «ست» وعلى يد هيئة الآلهة. كأنما أصبحوا مثلها كانوا [٤] في الزمن الذي مضى. عسى ألا يحدث شيء يفصلهم. لتجعلني قوياً ضد قتلة «أبي». لقد حزت القوة على الأرضين، وصلت «نوت» عظامي معاً و(أنا) أنظرهم كأنما صاروا مثلها كانوا في الزمن الذئ مضى و(أنا) أنظرهم مثلها كانوا (عندما) لم تكن الآلهة قد أتت إلى الوجود [٦] في صورتها المرئية. أنا «بنتي». أما «أوزيريس آني» الظافر وريث الآلهة.

# الفصل (٥٤)



الموفى مكسواً بنوب أبنض يجسك في بلده النسرى «سراع» ومر الهواء.

#### النص:

[۱] فصل منح «النقس» في العالم السفلي. يقول «أوزيريس آني»: أنا بيضة الفرخ الكبير.. أراقب وأحرس الموضع الكبير [۲] الذي إدعاه الإله «سب» على الأرض أنا أعيش وهي تعيش. أنا اصير قوياً استنشق الهواء.. أنا «أوتشايعب» (١) وأنا أدور (لأحمى) بيضته. لقد أحبطت فرصة «ست» الفائق القوة [٤] هلا يا من جعلتم العالم لذيذاً بطعام «تشفاو». يا من سكنتم (الساء) الزرقاء. إعننوا بالرضيع في مضجعة عندما يأتي إليكم.

## الفصل (٥٨)



## النص:

[١] فصل إستنشاق الهواء والسيطرة على الماء في العالم السفلي (نترخرت).

يقول «أوزيريس آنى» «لتفتح لى». إلى أين؟ إلى حيث ذهبت أنت: [٢] ما هو إسمك؟ أنا واحد منكم (١). من هاتان اللتان معك؟ الإلهتان الثعبانان «ميرتى». إنفصلت عنها رأساً عن رأس عندما [٣] ذهبت إلى غرفة «مسخن» القدسة.

أطلقنى لأنطلق إلى معبد الآلهة التى وجدت وجوهها. «مجمع الأرواح» [٤] إسم زورقى «جعل الشعر يقف فى المؤخرة» إسم

المجاديف, «الشوكة» إسم [٥] الدعامة. «الإنطلاق مباشرة إلى الوسط» إسم الدفة، مثلها الزورق يكون نوع وجودى المولود بالداخل [٦] في البحيرة، لتسمح هناك بإعطائي أوعية من اللبن مع الكعك وارغفة الخبز واكواب الجعة واللحم [٧] في معبد «إنبو» (أنوبيس).

## الفصل (٥٩)



«أى» راكعاً إلى جانب بجبرة ماء بداحلها سجره جبز وفي الشجره نظهر الإله «نوت» نصب له الماء من وعاء بندها البسري ومانحه له الكمك بندها النمي.

#### النص:

[۱] فصل إستنشاق المواء والسيطرة على الماء في العالم السفلى. يقول «أوزيريس آني» هلا.. أنت شجرة جيز الإلهة «نوت». لتضمني لي (الماء و) [۲] الهواء الذي بداخلك. إني أحتضن العرش الذي في إنو (أون) وأرقب واحرس [۳] بيضة «نخخ أور» (أي الفرخ الكبير). إنها تنمو وأنا أنمو. إنها تعيش وأنا اعيش [٤] إنها تستنشق الهواء وأنا استنشق الهواء أنا «أوزيريس آني» الظافر.

# الفصل (٦١)



«آنی» الکاتب منسحاً بالبیاض پمتضن روحه إلی صدره وهی علی هیئة صفر برأس آدمی.

## النص:

[۱] فصل عدم السماح لروح المرء أن تؤخذ منه في العالم السفلي. يقول «أوزيريس ــ آني» الكاتب: أنا ــ بالحقيقة أنا [۲] من بزغ من الفيضان الذي جعلته يتدفق والذي يصير عظيماً كالنيل (حابي).

## الفصل (۷٤)



المتوفى راكعاً وكلما يليه فى ابهال امام زورفي الإله «سكر»

## النص:

(عن بردیة «آنی») [۱] فصل السیر علی الساقین والصعود فوق الأرض یقول «أوزیریس— آنی»: قد صنعت كل عملك یا «سیكر» (۱). قد صنعت كل عملك یا «سیكر» فی مستقرك داخل ساقی فی [۲] الآخرة (نترخرت). أنا أشع فوق أرجل الساء. إنی أبزغ من المقر السماوی واتكئی مع [۳] الأرواح الممجدة. وأسفاه. إنی ضعیف ومنهك. أنا أسیر ضعیفاً منهكاً فی وجود أولئك الذین [٤] یصرون علی أسنانهم فی «تترخرت».

# الفصل (٧٧)



صقر ذهبى يمسك مدرس حنطة سعار الحكم والسلطه

## النص:

[۱] فصل التحول إلى صقر ذهبي (۱). يقول «أوزيريس ــــ آني»:

[۲] عسى أن أنهض أنا في عش «سشد» (۲) مثل صقر من ذهب [۲] يخرج من بيضته. عسى أن أطير وأحوم كالصقر بظهر سبعة [٤] أذرع وأجنحة من زمرد الجنوب. عسى أن أشرق من زورق «سكتت» [٥] وأن يُحضر لى قلبى من جبل الشرق. عسى أن أحط على زورق «عدت» وأن يأتوا إلى بجميع الذين في [٦] صحبته. وهم يحنون رؤوسهم بينا يتقلمون للقائي. عسى أن أنهض وأجمع شتات نفسي [٧] كما الصقر الذهبي الجميل برأس «العنقاء» (٣). عسى أن أدخل إلى

حضرة «رع» كل يوم لأسمع كلماته وأجلس بين [٨] آلهة «نوت» العظاء. عسى أن يكون مستقرأ قد أعد لى وقرابيناً من الطعام والشراب لتوضع أمامى هناك كى أطعم. [٩] عسى أن أصبح منيراً ساطعاً. عسى أن أشبع رغبات قلبى، عسى أن يُمنح لى القمح السماوى وعسى أن أحرز بنفسى القوة على حارس رأسى.

## الفصل (۷۸)



صقر باللون الأخضر بمسك بالمدرس (رمز الحكم) ويقف على قاعدة على هيئة بوانة

## النص:

[۱] فصل التحول إلى صقر مقدس (۱): يقول «أوزيريس ــ آنى»:

[۲] هلا أيها الواحد المهيب.. لتأت إلى «ددو»(۲) لتهد طريقى.. لتدعنى أعبر إلى كرسى [۳] عرشى لتجعلنى أجدد نفسى.. لتجعلى أصير قوياً [٤] لتجعلنى مهاباً. عسى أن يهابنى آلهة العالم السفلى ويقاتلون من أجلى فى [٥] مساكنهم. لا تدع هذا الذى يؤذى يقترب منى. لتدعنى أجتاز «مقر الظلام» أى ذلك [٦] الذى يلف ويكسو الضعيف (٣) وإسمه «الخفى»(٤).

هلا أيها الآلحة الذين يسمعون كلامى.. هلا أيها الحكام أتباع «أوزيريس» لتلوذوا بالصمت عندما يتحدث الإله معى. إنه يسمع ما هو عدل [٧] وحق. أيا «أوزيريس» لتأخذ بما أنطق به لتبنى أن أتخذ طريقى تبعاً لما يأمر به فك. عسى أن أرى صورك [٨] عسى أن أقدر على فهم مشيئتك. لتضمن لى الوصول والسيطرة على قوة ساقى. عسى أن أبدو مثلها «نب إرستشر» [٩] فوق عرشه. عسى أن يهابنى آلحة العالم السفلى ويقاتلون من أجلى في مساكنهم.

لتضمن لى السير في طريقي هناك مع الأرواح المقدسة (أشباه الآلهة) التي تنهض وتتجول [١٠] عسى أن أستقر في مقر راحتي مثلها «رب الحياة». عسى أن أنضم إلى «إيزيس» السيدة المقدسة [١١] لتعضدني ضد فاعلى الشرحتي لايتمكن أحد من رؤيتي مطروحاً عاجزاً. عسى أن أمرق عبر الأفاق [١٢] وأصل إلى أقصى حدود السهاء، أتبادل الحديث مع الإله «سب».. التمس من «نب\_ إر\_ تشر» الطعام السماوي (°) [١٣] بهابئي آلحة العالم السفلي ويقاتلوا من أجلى في مساكنهم عندما يرون إنك [١٤] أعطيتني طعاماً من طيور الهواء وأسماك المياه، إنى واحد من هؤلاء الممجدين المتلألئين (٦) الذين يعيشون في  $(-4i)^{(\vee)}$ . لقد جعلت [17] صورتي كصورته المقدسة عندما يأتي ويُظهر نفسه في «ددو» [١٧] إنني «السعح»(^) الكائن في «سعحه» تحدث إلى عما يخصني . . قد منح مهابتي وخلق الرعب لمن يقترب منى [1٨] تخشاني آلهة العالم السفلي وتقاتل من أجلى في مساكنها. أنا ـ بالحقيقة ـ (الحنو) الساكن في (الحنو) الذي [١٩] خلقه الإله من مادته وأتى به إلى الكينونة. أنا واحد من المتلألئين الكائنين في «الحو» السماوي [٢٠] الذي خلقه الإله «تم» وأتى إلى الوجود من بين رموش عينه. لقد أوجد.. لقد مَجدَ.. لقد أحاط بالعظمة هؤلاء الكائنين معه [۲۱] أنظر إنه الواحد الوحيد في «نو» (١) وإنهم يغنون له أغاني المديح (والإجلال) عندما يبزغ في الأفق [۲۲] وجميع المتلألئين معه يخشونه أنا واحد من الديدان (؟) التي خلقتها عين الإله الواحد الوحيد [۲۳] وأعجباه .. قبل أن تلد «إيزيس» «حورس» كنت قد أفرخت وصرت يافعاً وأصبحت [۲۲] معمراً (١١) وعظمت عن هؤلاء الذين يسكنون (الحق) السماوي، ونهضت أنا بالحقيقة أنا في صورة صقر مقدس [۲۵] . جعلني «حورس» جديراً بصورة روحه كي أمتلك كل ما هو لـ«أوزيريس» في العالم السفلي .

يقول لى الإله الأسد المزدوج [٢٦] حارس الأشياء فى معبد تاج «نيمس» (١١) الكائن فى مقره الخفى: «عد أدراجك إلى ذرى السموات وقد [٢٧] مجدت فى صورة «حورس».. تاج «نيمس» ليس لك. لكن انظر قد امتلكت القدرة على الحديث حتى إلى [٢٨] اقاصى الساء...

«أنا الحارس امتلكت السيطرة على أشياء «حورس» (التى غض) «أوزيريس» في العالم السفلي أخبرني «حورس» بوضوح عا قاله له [٢٩] أبوه السماوي عن «الأشياء» في السنوات (الغابرة) يوم دفن «أوزيريس». وهبتك تاج «نيمس» بواسطة الإله الأسد المزدوج [٣٠] عساك تعبر منطلقاً وتأتي إلى الأفق السماوي لينظرك هؤلاء الذين يقطنون أقاصى السموات ويخشاك آلمة العالم السفلي [٣١] ويقاتلون من أجلك في مساكنهم. إن منهم «إهد (١٢) الإله».

[٣٢] الآلهة حراس مقام الرب «الواحد الوحيد» إنطرحوا أمام كلماتي ..

هلا. إن من يُطوب فوق قبره يساندنى وقد كلل رأسى بتاج «نيمس» [٣٣] الإله الأسد المزدوج أمر بذلك وأفسح لى الإله «إهد» طريقاً وأنا بالحقيقة أنا قد عُظمت فوق قبرى . الإله الأسد المزدوج عصب رأسى بتاج «نيمس» وأعطانى أيضا [٣٤] قلنسوة الشعر المزدوجة للرأس. هو... قد دعم قلبى بواسطة قوته وقدرته الفائقة ولن اسقط خلال «شو» (١٣).

قد صنعت سلاماً مع الأخ السماوى البهى – رب اليوريتين – ليتوقر إسمه. أنا بالحقيقة أنا بالذى يعرف مسالك الساء [٣٦] والربح تستكن في جسدى، الثور الذى يثير الرعب في (الرجال) لن يدفعني إلى الوراء، سأحضر كل يوم إلى معبد الإله الأسد المزدوج وأخرج من هناك إلى معبد «ايزيس» أنظر الأسرار المقدسة وهناك سوف تصنع لأجلى [٣٨] الطقوس المقدسة المحجوبة وسوف أنظر مولد الإله العظيم.. كلماتي سوف تكلل «شو» بالعظمة وتطرد الحدث الشرير. [٣٩] أنا بالحقيقة أنا بورس الذى صنع صورتي البهية (السعحو) من روحه لقد أحرزت ملكية تاجه.. لقد حزت القوة على إشعاعه [٤٠] وقد عبرت إلى أقاصي السموات.

إن «حورس» على عرشه، إن حورس على كرسيه [13] وجهى مثل وجه الصقر المقدس، إننى من تسلخت بأسلحة سيدى، سوف أحضر إلى «ددو» سوف أنظر «أوزيريس»، سوف أقف شائحاً إلى جانبه [23] سوف أعطى التمجيد «لنوت» وهى سوف تنظر لى والآلهة سوف يرقبوننى وعين «حورس» الرابض فى الظلام سوف تلفنى [24] الآلهة سؤف يمدون أيديهم إلى إننى أنهض (كما) القوة المقدسة وأدفع الشر الذى يناوئنى بعيداً إلى الوراء، الآلهة يفتحون لى [23]

الدروب المقدسة. إنهم ينظرون صورتي ويسمعون كلماتي التي أنطق

(أخفضوا) وجوهكم يا آلهة «دوات» (١٤) [٤٥] الذين قد تقفون ضدى بوجوهكم وتقاومونني بقواتكم يامن تقودون النجوم التي لاتغيب وتمهدون المسالك القدسية إلى مقر «حِماتي» (حمت)(١٠) (حيث) [٤٦] روح الإله الفائق العظمة والمهابة. «حورس» هو الذي يأمركم برفع وجوهكم حتى أنظر [٧٤] إليكم. قد نهضت محلقاً في صورة صقر مقدّس، جعلّني «حورس» جسداً روحياً بهيئة روحه لأحوذ السيطرة على ما يعود لـ «أوزيريس» في العالم السفلي [43] لقد عبرت الطريق.. لقد رحلت على الدرب وأتيت حتى بن هؤلاء الذين يسكنون في مواضعهم الخفية ويحرسون مقر «أوزيريس» [19] إني أتحدث إليهم بقوته وأجعلهم يعرفون قدرته الهائلة التى يدعمها قرنان يناطحان «سوت» (١٦) [٥٠] إنهم يعرفون من الذي حمل الطعام المقدس الذي غذاه «تمو» بجبروته. [٥١] لعل آلهة «دوات» يمهدون لى رحلتى. أيا من تعيشون في مواضعكم الخفية وتحرسون مقر «أوزيريس» وقد مُجدتم لأسمائكم. [٧٥] لتضمنوا لي الجئي إليكم.. إنى أضم ضماً وأجم جمعاً قوتكم وأسيطر على مفرق الطرق لهؤلاء [٥٢] الذين يحرسون أفق «حمت» في الساء.. لقد أسست مساكنهم لأجل «أوزيريس».. لقد مهدت له الطريق وفعلت كل ما أثَّرت به. أتيت إلى «ددو» . . نظرت «أوزيريس» . تحدثت إليه عن إبنه البكر الذي يحبه وعن الطعنة في قلب «ست» [٥٥] لقد شاهدت هذا الذي بلاحياة .. نعم .. لقد جعلتهم يدركون خطط الآلهة التي قام «حورس» [٥٦] بتنفيذها عندما لم يكن أبيه «أوزيريس» (معه). هلا أيها الرب.. الروح المهاب بلاحدود القادر العظم.. بالحقيقة إنى

قد أتيت.. [٥٧] أنظر إلى وإجعلنى ممجداً.. لقد شققت طريقى عبر عالمك السفلى (دوات) وفتحت طرق السهاء وطرق الأرض دون عائق [٨٨] فلتتمجد فوق عرشك يا «أوزيريس» رب الأبدية.

## الفصل (۸۰)



إله فوق رأسه قرص الشمس

#### النص:

[۱] فصل التحول إلى الإله الذى يمنح الضوء فى الظلام (١): يقول «أوزيريس آنى» الكاتب الظافر (المبرأ): [۲] أنا زُنَّار ثوب الإله «نو» الذى يشع وينثر الضوء فوق ما يلتصق بكيانه . الذى يسطع بالضوء فى الظلام . . الذى يوثق المتصارعين الإلهيين [۳] اللذين يستقران فى جسدى بواسطة النطق القاهر لكلمات فى . . الذى يرفع هذا الذى سقط [٤] لأن هذا الذى كان معه فى وادى «إبدو» هذا الذى سقط [٤] لأن هذا الذى كان معه فى وادى «إبدو» (أبيدوس) قد تهاوى وأنا إسترحت . لقد تذكرته . لقد إمتلكت الإله (حو» فى مدينتى حيث وجدته [٥] هناك وقدت الظلام أسيراً إلى

بعيد بواسطة قدرتي. لقد أنقذت عين (الشمس) عندما وهنت قوتها عند حلول احتفال اليوم الخامس عشر [٦] وأوهنت «سوت» في المنازل السماوية لصالح الواحد المعمر الذي رجح عليه في الميزان. لقد وهبت [٧] «تحوت» (كل ما يحتاجه) في معبد إله القمر عند حلول اليوم الخامس عشر للإحتفال. لقد ملكت تاج «أوررت» لأن ماعت (الحق والعدل) في [٨] كياني. الشهور من الزمرد والبلور ومستقرى بين أخاديد الياقوت الأزرق السماوي. إنني [٩] «حم بو» الذي يشع الضوء في الظلام. لقد أتيت لأمنح الضوء في الظلمة التي تبددت (بواسطتي) وأعجباه! لقد أضاءت وصارت ساطعة لقد انرت تبددت (بواسطتي) وأعجباه! لقد أضاءت وصارت ساطعة لقد انرت الظلمة [١٠] وقهرت التماسيح المخربة. لقد تحننت على هؤلاء الذين في الظلام ورفعت أولئك الذين [١٦] بكوا والذين أخفوا وجوههم وغرقوا الظلام ورفعت أولئك الذين [١٦] بكوا والذين أخفوا وجوههم وغرقوا في أعماق التعاسة. حينئذ نظروا إلى بحق. هلا أيتها الكائنات إنني «حم بيو» ولن أدعكم تسمعون عن هذا الأمر.

لقد فتحت (الطريق) أنا «حم ــ نو».. لقد أنرت الظلمة.. لقد أتيت ووضعت حداً للظلام الذي صار حقاً إلى ضياء.

## الفصـل [ ٨١]



رأس إنساك يبرغ هن زهره « لوبس » على بحره ماء

#### النص: [ ١ ]

فصل التحول إلى زهرة «لوتس» (١). يقول «أوزيريس ــ آنى»:

أنا [٢] زهرة «اللوتس» النقية التي بزغت من إله الضوء.. حارسة أنفاس «رع».. حارسة [٣] أنف «حتحور». إنني أتقدم وأسرع وراء [٤] «حورس».. إنني الكائنة النقية التي أتت من الحقل (السماوي).

## الفصل [٨٢]



الإله «بناح» أمام مائدة قرابين

#### النص: [ ١ ]

فصل التحول إلى «بتاح» (١). يقول «أوزيريس ـ آنى» الظأفر (المبرأ): إنى أتناول الخبز.. إنى أشرب الجعة.. إنى أرتدى الكساء [٣] إنى أطير كصقر.. أقاقىء كأوزة.. أحط على الطريق[٤] ثابتاً بجانب التل في إحتفال الكائن العظيم.

ما هو بغيض.. ما هو بغيض ألا أطعم.. [٥] ما هو ردىء ألا أبلع وما تبغضه «كاءى» لا يمكن أن يدخل جوفى. لقد عشت طبقاً [٦] لتعاليم الآلهة الممجدة وإنى أعيش وأتقوى من خبزهم. إنى أتقوى عندما أتناوله [٧] تحت ظلال شجرة «حتحور» سيدتى.. إنى

أصنع القربان. إنى أصنع «الخبز» في «ددو» والقرابين في [٨] «إنو». إنى اكتسى برداء الإلهة «معتت» وانهض والجلس نفسى حيثمايشتى قلبي [٩] إن رأسى مثلها رأس «رع» وعندما ضُمت أعضاءى صرت كها الإله «تم». أركان «رع» الأربعة هي حدود الأرض وأنا أحضر. لساني [١٠] مثلها لسان «بتاح».. حلقى مثلها حلق «حتحور».. أخبر بشفتى كلمات أبي الإله «تم».. هو من كبح جاح [١١] الوصيفة زوجة «سب».. نحوه تنحنى الجباه وتمتلأ القلوب خشية. ترانيم المديح تليت تكرياً لأعمالي العظيمة [١٢] المغيمة [١٢] المؤرض الحامي.. ينعشني الإله «سب» ويعطى ما تطرحه (الأرض) لأجلى.

إن هؤلاء الذين يقطنون «إنو» أحنوا رؤوسهم أمامى لأنى «ثورهم».. إنى أصير قوياً مع اللحظات[١٣] ويشتد «حقواى». لملايين السنين.

# الفصل [٨٣]



طائر «السنو»

#### النص:[١]

فصل التحول إلى «عنقاء» (طائر اللقلق)(١) يقول «أوزيريس ـــآنى» الكاتب الظافر في سلام:

لقد جئت إلى الوجود من الهيولى (٢) [٢] خلقت نفسى في هيئة الإله «خيبرى» أفرخت في هيئة النباتات. أخفيت نفسى مثلها السلحفاة.. لقد تشكلت من بذور جميع الآلهة [٣] أنا «الأمس» للأربعة (أركان) واليوريات السبع اللواتي جئن إلى الوجود في المشرق (٣).. الواحد القهار الذي ينير (لكل الشعوب) من جسمه

المقدس إنه الإله الذى قاتل «ست» (1) لكن «تحوت» توسط بينها [ ه ] بحكم القاطن فى «سخيم» والأرواح التى فى «إنو». لقد بزغت فى النهار وسطهم وأتيت.. لقد مُجدت وأصبحت المتلألا [ ٧ ] أنا العظيم أصبحت مقدساً بين الآلهة.. إننى الإله «خنسو» (°) الذى يدفع جميع معارضيه.

#### قاعدة طقسية (١):

إذا عرف (المتوفى) هذا الفصل فسوف يظهر فى النهار بعد قبره وهو نقى وسوف يحصل على جميع صور التحولات التى يشتهها قلبه. سوف يكون من أتباع «أون نفر» وسوف يشبع بطعام «أوزيريس» والقرابين الجنائزية، سوف ينظر قرص الشمس وسوف يكون فى حالة طيبة فوق الأرض أمام «رع» وسوف يكون ظافراً أمام «أوزيريس» ولن يستطيع شىء شرير مهها كان أن يسيطر عليه إلى الأبد. إلى الأبد.

# الفصل [ ٨٤]



طائر البلسون

#### النص: [ ١ ]

فصل التحول إلى طائر البَلَشُون (١). يقول «أوزيريس ــآنى» الكاتب:

[٢] تمكنت من السيطرة على البهائم التى الخضرت كضحية والسكين على رؤوسها وشعرها [٢] لأجل هؤلاء الذين يقيمون في (الحقول) الزمردية، المعمرين المتلألئين (٢) الذين رتبوا [٤] ساعة «أوزيريس—آني» الظافر في سلام. إنهم يقومون بالذبائح فوق الأرض وأنا أقوم بالذبائح فوق الأرض (٣).

إننى قوى .. عبرت الطريق الصاعد [٥] الذى يؤدى إلى الساء لقد تطهرت وبخطوات سريعة ذهبت إلى مدينتى متقدماً بلا تردد إلى «سبو» (٤) . [٦] لقد أقت «الواحد» الذى فى «إنو» أجلست الآلهة فى مواضعها وجعلت معابد هؤلاء الذين يقيمون على عروشهم عظيمة ممجدة [٧] أنا أعرف الإلهة «نوت» وأعرف الإله «تاتونن» وأعرف كائنات «دشرت» (٩) التى أحضرت معى قرونها . أنا أعرف [٨] «حكا» (٦) وسمعت كلماته .. أنا الحمل الأحمر الذى علم بالقلم (٧) .

قال الآلهة عندما سمعوا كلماتي[٩] «دعنا نحني رؤوسنا ودعه يأتي إلينا . . إن الضوء يسطع خلفك » إن ساعتي داخل جسدي [ ١٠ ] إنى لم أنطق بالشر في موضع العدل والحق وكل يوم أتقدم في العدل والحق.. أبحرت صاعداً لأحيى احتفال[١١] «الميت» وأحنط «المُعمر» الذي يرعاه «سب» (^). أنا «أوزيريس آني» الكاتب الظافر لم أدخل أبداً إلى [١٢] الأماكن الحقية للآلهة النجومية.. عزوت الجد إلى «أوزيريس» وطوبت قلوب الآلهة الذين إتبعوه ولم أشعر بالخوف من [١٣] هؤلاء الذين يسببون الرعب ويعتصمون بمساكنهم. أنظر[١٤] لقد مُجدت عند موضع راحتى فوق عرشي أنا «نو» الذي ألقى بعيداً فاعلى الشر.. أنا الإله «شو» [١٥] الذي بزغ من الهيولي.. روحي هي الإله .. روحي هي الأبدية . أنا خالق الظلام [١٦] عينت له موضعاً على حدود السموات.. أنا سيد الأبدية .. الواحد الممجد في «نبو» (١). إسمى هو «الصبي في المدينة [ ١٧ ] .. الشاب في السهل» إسمى هو «الذي لا ينتابه فساد» إسمى هو «الروح . . خالق» «نو» الذي يصنع [ ١٨] مقره في العالم السفلي . عشى لا يُرى وأنا لم أكسر بيضتى . أنا رب ملايين السنين وقد وضعت عشى [ ١٩ ] في أعلى السهاء.. أتيت هابطاً إلى أرض «سب» وقد أطحت بأخطائي.

لقد رأیت أبی [ ۲۰ ] سیداً للغروب (۱۰). عسی أن يرتاح جسد «أوزيريس آنی » فی «إنو» . عسی أن يظهر مع المتلألئين فی «إمنتت » .

## الفصل [٨٥]



الكبش سعار «أوزيرس» (؟) كريح ورب « ددو»

#### النص: [ ١ ]

فصل التحول إلى روح «تم» (۱). يقول «أوزيريس آنى» الظافر:

[۲] أنا لم أدخل قط إلى منزل الملاك.. أنا لم اتحضر أبداً إلى العدم [۳] أنا لم أعرف الفناء، أنا [٤] «رع» الذي بزغ من «نو» الروح المقدس خالق أعضائه. إن الخطيئة بغيضة إلى نفسي [٥] وإنني لا التفت إلى حيث تكون، أنا لم أتذمر في وجه العدل والحق ولكن احتفظ بوجودي فيها. أنا الإله «حو» ولن أموت أبداً [٦] بإسمى «الروح».

لقد أوجدت نفسى إلى الوجود معاً مع «نو» بإسمى[٧] «خيبرى» بصورهم قد أتيت إلى الوجود في شبه «رع»، إننى رب الضياء.

#### الفصل [٨٦]



«سنوبو» بحط على سكل بمضاوى ملون بالأجر والأحضر

#### النص: [ ١ ]

هنا تبدأ فصول التحولات والتحول إلى «سنونو» (١). [٢] يقول «أوزيريس ــ آنى» المنتصر أنا طائر «السنونو».. أنا طائر «السنونو».. أنا الإلهة «سرقت» (العقرباء) إبنة «رع» [٣] هلا أيها الآله .. يامن مرآكم حلو.. هلا أيها الآلهة يا من مرآكم حلو.. هلا أيها الوهج الذي يأتي من [٤] الأفق. هلا يا من أنتم في المدينة.. لقد أحضرت معى راعى ركنه الذي هناك.

أوه..مد لى [ ه ] يدك عسى أن يمكننى قضاء أيامي في «بركه اللهب المزدوج» لقد إرتحلت مع «راعتي» وأتيت بالقدرة إلى هناك

دع الأبواب تُفتح لى [٦] كى يمكن أن أقول بما رأيته هناك أصبح «حورس» الأمير المقدس لزورق «رع» المقدس وعرش أبيه قد أعطى له «ست» إبن «نوت» قد نال [٧] السقوط الذى دبره «لحورس». هو هذا الذى فى «سخم» قد أصدر الحكم على.

مددت یدی وذراعی إلی «أوزیریس». لقد عبرت المحاكمة [۸] وأذن لی أن أتكلم.. هبنی أن أمر وأسلم رسالتی. لقد دخلت وحوكمت وخرجت إلى[۹] بوابة «نب\_إر\_تشر» معظماً ممجداً.

لقد وجدت نقياً في الموضع العظيم لعبور الأرواح [ ١٠] لقد نبذت أخطاءي لقد تجردت من كبائري. لقد القيت بالخطايا العالقة بي. أنا سبالحقية أنا عظيم. أيا حراس الأبواب. لقد شققت طريقي إليكم. أنا مثلها أنتم بزغت إلى النهار. مشيت على ساقي. حزت السيطرة على خطواتي حيثا يسير المتلألثون في الضوء [ ١٢] أنا بالحقيقة أنا أعرف الطرق الحقية إلى أبواب حقول «إرو» (الفردوس) [ ١٣] ورغم أن جسدى قد رقد دعوني أنهض. عسى أن آتي وألقى بكل أعدائي إلى الأرض.

# الفصل [٨٧]



الثعبان «ستا» بأرجل بشرية

#### النص: [1]

فصل التحول إلى الثعبان «ستا» (١). يقول «أوزيريس\_آني» الظافر:

[٢] أنا الثعبان «ستا» المنتفخ بالسنين.. أنا الذي يموت ويولد ثانية كل يوم [٣] أنا الثعبان «ستا» الذي يسكن أقصى حدود الأرض.. أنا أموت وأولد وأجدد نفسى وأصير شاباً كل يوم.

# الفصل [٨٨]



تمساح يرقد فوق نوانة

#### النص: [ ١ ]

فصل التحول إلى تمساح (١). يقول «أوزيريس ــ آنى » الظافر: [٢] أنا التمساح الذي يحيط به الرعب، أنا التمساح المقدس الذي يسبب الملاك. أنا «السمك» العظيم في «قمُر» (٢). أنا السيد [٤] الذي يؤدي له الإجلال في «سخيم» إن «أوزيريس ــ آنى » هو السيد الذي يؤدي له الإجلال في «سخيم».

# الفصل [٨٩]



مومياء أد آني» نوفد فوق مابوت وفوفها روحه (البا) في صوره طائر برأس آدمي بمسكاً بين مخالبه رمز الأبدية (شن).

النص: [ ١ ]

فصل جعل الروح تتحد مع جسدها في الآخرة (نترخرت)(١). يقول «أوزيريس ــ آني» الظافر المبرأ:

هلا. أنت الإله «إنيتو"» (أى الجالب). هلا أنت الإله «بحرد» (أى الساعى)[٢] الذى سكنت فى قاعتك، [هلا] أيها الإله العظيم لتضمن أن تأت روحى إلى من حيثا كانت. إن كانت متلكئة فلتدعها [٣] تُحضر لى من المكان الذى تكون فيه لأنك سوف تجد «عين حورس» واقفة بجانبك مثلا تفعل لتلك الكائنات التى تتماثل و «أوزيريس» والتى لن ترقد أبداً فى الموت. لا تدع [٤]

«أوزيريس \_ آنى » يرقد بين هؤلاء الذين يرقدون فى «إنو» ٠٠ الأرض التي بها تتحد الأرواح بأجسادها حتى بالآلاف .

دعنى أمتلك روحى (البا) ونفسى (الحنو) ودعنى أظفر[٥] بذلك في أي موضع حيثا كان. راقب إذن، أيا حارس الساء المقدس، روحى حيثا تكون. إن كانت[٦] متلكئة فلتجعلها تنظر إلى جسدى لأنك سوف تجد «عين حورس» واقفة بجانبك[٧] مثلها تفعل لتلك [١كاثنات التى تتماثل و «أوزيريس»].

هلا أيها الآلهة الذين يتبعون زورق الإله «حيح» (زورق ملايين السنين) الذين تحضرونه [٨] فوق «نترخرت» (العالم السفلي) وتجعلونه يبحر فوق «نوت» والذين يجعلون الأرواح تدخل أجسادها الممجدة (٢)[٩] التي تمتلأ أيديها بأعنتكم وتقبض على أسلحتكم، لتدمروا [١٠] العدو كي يبتج بهذا زورق الشمس ويواصل الإله العظيم رحلته في سلام، وانظروا —لتضمنوا لروح (با) «أوزيريس—آني» [١١] الظافر أن تبزغ أمام الآلهة عسى أن تكون ظافرة معكم في الأفق الشرقي للسهاء وتتابع إلى حيثها كانت الأمس [عسى أن تحوذ السلام] السلام في «إمنتت» [٢٢] عسى أن تطل على بدنها (الحا) وتستريح فوق جسدها الممجد (الروحي) عسى ألا يفني جسدها ولا ينتابه فساد إلى الأبد.

# الفصل [٩١]



روح «آنی» علی هبئه طائر برأس آدمی تقف أمام باب.

#### النص: [ ١ ]

فصل عدم السماح للروح (با) أن تكون أسيرة في العالم السفلي (نترخرت) (١): يقول «أوزيريس\_آني»:

هلا يا من أنت ممجد.. يا من أنت موقر [ ۲ ] يا إله الأرواح العظيم.. أنت الروح المقدس (٢) مالك القوة الفائقة الرهيبة التى تخشاها قلوب الآلهة يا من أنت متوج.. يا من أنت متوج فوق عرشك العظيم.. أتوسل إليك أن تمهد الطريق للروح (با) [ ٣ ] و «خو» (٣) «أوزيريس ـــ آنى». لقد زودت بكل ما يلزمنى.. أنا «الحنو» الكامل شققت طريقى إلى الموضع الذى يستقر فيه «رع» [ ٤ ] و «حتحور».

#### قاعدة طقسية:

إذا عُرف هذا الفصل فإن «آنى» (أو المتوفى) سوف يقدر على تحويل نفسه إلى «خو» مجهز بكل ما يلزمه (أ) في العالم السفلى (نترخرت) ولن يوقف أمام أى باب في «إمنتت» أو يمنع من الدخول والخروج ملايين المرات.

## الفصل [٩٢]



ربح «آنی» فی صورة طائر برأس آدمی محلقاً خارج باب المقيرة فوق «آنی» وإلى البسار «آنی» نفسه يفتح الباب.

#### النص:

[۱] فصل فتح المقبرة للروح (با) وللظل للخروج إلى النهار (۱) والسيطرة على الساقين: يقول «أوزيريس ــ آنى» الكاتب الظافر: [۲] موضع العبودية قد فتُح.. ذاك الذى الحُلق قد فتُح.. مكان القيود قد فتُح بروحى (باءى) طبقاً لأمر «عين حورس» (۱) التى قوتنى وجعلتنى أقف لأنظر [۳] الجمال والمفاتن فوق جبة رع. خطواتى أصبحت وئيدة.. ساقى ثابتة.. لقد مررت عبر البهو الكبير خطواتى أطرافى قوية [٤] أنا «حورس» المنتقم لأبيه أحضرت تاج

« أوررت » ليستقر في موضعه. إن طريق الأرواح (الباءات) قد فتح أمام روحي (باءي). إن روحي (باءي) تنظر الإله العظيم داخل رورق «رع» يوم (تنصى) الأرواح [٦] وروحى في مقدمة (الزورق)، ويوم تحصى السنين. إضمن لي أن «عين حورس» التي وضعت البهاء فوق [٧] جبهة «رع» ونشرت أشعة الضوء فوق هؤلاء الذين مع أعضاء «أوزيريس» تخلص روحي [٨] أواه.. لا توصد الباب أمام روحي ولا تقيد بالقيود «ظلى» [٩] علها تنظر الإله العظيم داخل العرش يوم محاكمة الأرواح وتردد كلمات «أوزيريس» [١٠] لعل تلك الكائنات التي في المواضع الحفية وأوثقت أطراف « أوزيريس»، التي تقيد الأرواح (البا) والنفوس (الحو) وتغلق على [11] ظلال الموتى، التي يمكن أن تصنع شراً بي، لعلها لا تصنع شراً معى. إجعلها تتنحى بطرقها من أمامي. عسى أن يكون قلبي [۱۲] معى عسى أن تكون روحي (اليا) وأن تكون نفسي (الحو) مستعدة لهجماتها (٤). عسى أن أجلس بين (الآلهة) الحكام العظام الذين [١٣] يستقرون على عروشهم . لعل روحي (البا) لا توضع في العبودية على يد هؤلاء الذين أوثقوا أطراف «أوزيريس»، الذين قيدوا الأرواح (الباءات)، الذين حبسوا ظلال الموتى. إن السهاء هي الموضع الذي ملكته.

#### الفصل [٩٣]



المتوفى يتحدث إلى إله في زورق

#### النص:

[۱] فصل عدم السماح للحرء أن يعبر إلى الشرق في العالم السفلي (۱). مرحى فحولتك [۲] يا «رع». يا من تتقدم وتصرع كل ما يعترضك. إن الأشياء الخامدة لملايين السنين قد أتت إلى الوجود بواسطة الإله «بابه». لهذا صرت أقوى من [۳] القوى وبحق هذا إمتلكت القدرة أكثر من القادرين. لهذا لن الهزم والحمل رغماً عنى إلى الشرق لأكون في إحتفال الشياطين [٤] ولا سوف أتلقى هناك طعنات السكين الوحشية ولا سوف توصد أمامي كل الجوانب ولن تخترقني القرون .... (۲) وهكذا لن يتمكن الأعداء من صنع أعمال الشربي القرون ، وفحولة «رع» (۳) لن تبتلع وهي رأس أوزيريس (٤). إنظرني [۷] لقد دخلت إلى مستقرى وأجني الحصاد [۸] والآن بالحقيقة إن قرون «رع –خيبري» لن ترد ولن يصيب

عين «تم» الصديد [٩] مع الفساد ولن أوضع قسرا والحمل إلى الشرق لأكون في إحتفالات الشياطين (°) الذين هم أعدائي [١٠] أو أصاب بالطعنات الوحشية. أنا «أوزيريس ــآني» الكاتب المدون للقرابين المقدسة لجميع الآلمة الظافر المبجل لن أحمل بعيداً إلى الشرق (١).

## الفصل [١١٠]

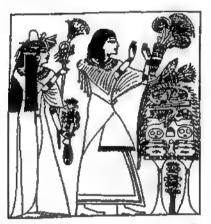

«آنى» يرفع يده فى إينهال وخلفه زوجته تحمل الأزهار ورمز المسرة أمام مائدة القرابين.

النص: (١)

[1] هنا تبدأ فصول حقول السلام (سخت حتب) وفصول المجيء إلى النهار والذهاب إلى والخروج من العالم السفلى (نترخرت) والوصول إلى «سخت .. [٢] إرو» والكينونة في سلام في المدينة العظيمة التي بها النسيم العليل . دعني أمتلك القوة هناك ، دعني أصبح قادراً على الحرث هناك ، دعني أتناول قادراً على الحرث هناك ، دعني أشرب هناك ، دعني أحب هناك ، ودعني أفعل الطعام هناك ، دعني أشرب هناك ، دعني أحب هناك ، ودعني أفعل كل الأشياء هناك مثلها يفعلونها على الأرض .

يقول «أوزيريس ــآني»:



#### صورة الفصل (١١٠) الخاصة بعقول السلام (سخت ـ حتب)

- (١) إلى اليسار: كاتب الآلمة «غوت» عمدكاً بالقلم ولوحة الكتابة بقدم «آنى» الذى ببدو مقدما التحية ثم مقدماً القربان إلى ثلاثة آلمة برؤوس أرنب وثعبان وثور على الترتيب، ثم «آنى» ومائدة القرابين في زورق ثم وهو يخاطب صقراً على بوابة هيكل يليها إله (أو كائن مبارك) وثلاث علامات تدل على ثلاث بحيرات والكتابة تقول «لتكن في صلام في حقول السلام وثقلاً بالهواء أنفك»
- (٢) إلى اليسار: «آنى» بحصد القمح ثم وهو يقود الثيران التي تدرس الحنطة ثم وهو يخاطب أو يبتهل إلى طائر اللفلق (البنو) ثم وهو يجلس بمسكاً صولجان «الحرب» وأمامه كومة من الشعير الأحمر اللون وكومة من الحنطة البيضاء اللون وتبدو الرموز الهيروغليفية لئلاث «كاءات» وثلاث «خو» مما يوحى بأن الكومتين لطعام «الحو والكا» وفي النهاية ثلاث بجيرات.
- (٣) «آني» يحرث حقلاً بمساعدة الثيران والكتابة تقول «أن «سخت إرو» مكان بخلو من الأسماك والحيات».
- (٤) مكان الميلاد لإله المدينة وجزيرة بها مدرج ومنطقة تدعى مكان الممجدين (الحق) إرتفاعها سع أذرع والقمح ثلاث أذرع ولا يجنيه إلا «السعح» الكامل. منطقة «إشت» الإله الساكن هماك هو «أون نفر» ثم زورق بثمان مجاديف على مرفأ فناة. وزورق آخر ينساب في الماء يسمى (حامل) طعام الآلهة إنشفاو إ وكل زورق يجمل مدرج.

[٤] أقصى «ست» «حورس» [الراعى بعينيه] عاقد أقيم في حقول السلام (سخت حتب) [لكنى أنقذت «حورس»] ثم نشر [ست] الهواء [الرطب] فوق [ه] الروح المقدسة داخل البيضة الطازجة التى آن أوانها وأخرجت أحشاء «حورس» من آلهة «إخرت». أنظر.. لقد أبحرت في الزورق العظيم في بحيرة السلام (حتب) وأنا بقدرتى أنا أرسيته في معبد [٦] «شو» حيث مملكة نجومه تينع وتجدد شبابها لتصبح أكثر قوة لقد أبحرت في بحيرته كي أصل إلى المدائن الكائنة هناك وقد إقتربت كثيراً من مدينة السلام المقدسة (حتب) لأنني أنظر أستريح في مراسي «حورس» [ولأني أنظر أنا، الخيمة أنا، في سلام الآن مع فصوله ومع هييه ومع مملكته] ومع بالحقيقة أنا، في سلام الآن مع فصوله ومع هييه ومع مملكته] ومع المقدسين (٢) [مع هؤلاء الذين] يحرسون الحياة [التي خلقها في صورة جيلة] وفعل الخير. لقد أحضر القربان وعقد السلام بين المتقاتلين (٣) أما منه أحضر القربان وعقد السلام بين المتقاتلين (٣) أصابت أبنائهم [١٩] وطرد كل شريهاجم أرواحهم (الخو):

دعنى أنال السيادة داخل [هذا الحقل] [١٢] لأنى أعرفه وأبحرت خلال جداوله [١٣] كى أصل إلى مدنه لأجل هذا لقد نلت القوة على [١٤] في المزود بالتعاويذ كي لا ينال [١٥] المتلألئون السيطرة على [١٦] لا تدعهم يقدرون على . . عسى أن أكون بجهزاً هناك في حقول الإله «حتب» . [أيها الإله «حتب»] إنك تفعل ما تشاء . . .

## الفصل [ ١٧٤]



المتوفى وزوجته يبتهلان إلى تلاثة آلهة من أبناء «حورس».

#### النص:

[1] فصل الذهاب إلى `حضرة الأمراء «الأوزيرين» المقدسين (هيئة أمراء «أوزيريس») يقول «أوزيريس—آنى» الكاتب الظافر: روحى قد أقامت لى [7] مسكناً فى «ددو» (١).. لقد بذرت حبوب القمح فى «بى».. لقد حرثت حقولى مع كل معاونى (عمالى؟).. لمذا تقف شجرة نخيلى مثلها الإله «إمسو» (١).. أنا لم أطعم بما أبغضه (١).. ذلك الذى أعافه.. ذلك الذى أعافه أن أتغذى على القذارة [٤] منها لن أتناول طعاماً. بفضل قرابين الطعام واللحم لن أهلك وما هو عرم لن أمد له يدى ولن أسير فوقه بحذائى [٥] لأن كعكى قد صنع من الطحين الأبيض وجعتى [٦] من شعير النيل الأحر، يحضرهما لى زورقا الأبيض وجعتى [٦] من شعير النيل الأحر، يحضرهما لى زورقا

«سكتت» و «عدت» أتغنى منها تحت [٧] الأشجار التى أعرف بنفسى أغصانها الجميلة [٨] لتجعل البهاء معداً لى بوضع التاج الأبيض ترفعه فوقى «اليوريتان» [٩] هلا.. يا من أنت حارس الأبواب المقدسة للإله «سحتب تاوى» (أى الذى يجعل الأرض فى سلام) لتحضر لى ما يصنعون به القرابين. لتضمن لى أن أتمكن من رفع الأرض (٤)، وأن يرحب المتلألئون (الحق) بى ويمدون أذرعتهم لى الأرض (٤)، وأن تحدث هيئة الآلهة بكلمات المتلألئن إلى

«أوزيريس — آنى » وأن توجهه قلوب الآلهة [١٢] عسى أن يجعلونه قوياً في الساء بين الآلهة الذين أتخذوا لأنفسهم صوراً مرثية [١٣] بلى .. دع كل إله وكل إلهة عمن يم عليهم يجعلون «أوزيريس — آنى » الكاتب الظافر في كل عام جديد (°) .... يتغذى على القلوب [١٤] عندما تأتى من «إيبيتت». هو قد حوكم من رب أرباب الضوء هو [١٥] المتلألا (الحنو) الذي يشع في الساء بين المتلألئين إن طعام «أوزيريس — آنى » مثل [٢٦] الفطائر والجعة التي صنعت لأجل أواههم . إني أنفذ خلال «القرص» (أ) وأخرج من خلال الإله «إحوى » (لا) . إني أعدث مع المتلألئين (الحنو) وقد ضمن لي «القرص» «القرص» وأتحدث مع المتلألئين (الحنو) وقد ضمن لي «القرص» أن أكون ظافراً في [١٨] حلكة الليل داخل «مح —أورت» (^)

أنظر ــ إننى مع «أوزيريس» [١٩] وأنادى بما يُخَبر به بين العظاء القاهرين (٩). هو يتحدث لى بكلمات الرجال وأنا أنصت [٢٠] وأجيبه بكلمات الآلهة (١٠).

أنا أوزيريس ــ آني» المنتصر أحضر مثل (خو) متلألأ أخذ كل

أهبته في الرحلة. أيا من أقت العدل والحق (ماعت) لهؤلاء الذين [٢١] يجبونها..أنا المتلألأ (الحنو) المكسو بالقوة.. أفوق في العظمة أي «خو» آخر.

# الفصل [٦٢٥] [المقدمة]

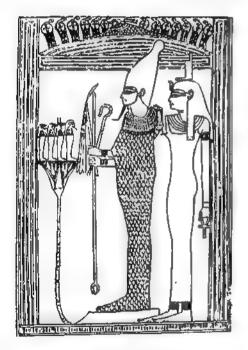

الإله «أوزيريس» يحمل التاج الأبيض ويقف داخل «عرش» سقفه مزين برأس صقر و«البوريات» كما يسك بالشعارات المعادة للحكم والسيادة. خلفه الإلفة «إيزيس» وأمامه على زهرة لوتس أبناء «حورس» الأربعة.

#### النص:

[١] فصل الدخول إلى قاعة الإلهتين «ماعت» (للحق والعدل). ترنيمة مديع إلى «أوزيريس» حاكم «إمنت». يقول «أوزيريس \_ آنى» الكاتب الظافر (المبرأ»:

[۲] لقد أتيت وأضحيت بالقرب منك لأنظر محاسنك، يدى ترتفعان في إبتهال لإسم العدل والحق «ماعت». لقد أصبحت

بالقرب من الكان حيث لا تنمو شحرة السنط وحيث [٣] لا يوجد جذعها ولا أوراقها وحيث لا تنبت الأرض الأعشاب والحشائش. لقد دخلت إلى الموضع المخفى. تحدثت مع الإله [٤] «ست» وحامي (الحافظ لي) تقدم نحوى ووجهه محجوب ونظر إلى الأشياء الحفية [٥] لقد دخلت إلى معبد «أوزيريس» ورأيت الأسرار الحفية التي هناك والحكام العظام لمذابح الهياكل في هيئة المتلألثين (الحو) [٦] تحدث الإله «إنبو» (أنوبيس) إلى الذين على جانبيه بحديث رجل أتى من «تامرى» (٢) قائلاً: إنه يعرف طرقنا ومدننا.. صنع القرابين [٧] وأشم رائحته كمثل واحد منا. أجبته أنا «أوزيريس ــ آني» الكاتب الظافر في سلام .. المبرأ [٨] لقد أتيت لأنظر الآلهة العظيمة وأعيش على القرابين التي هي طعامهم. لقد عبرت إلى «با ـ نب ـ ددت » (أى روح رب «ددو» «أوزيريس») وقد وهبني أن أبزغ كطائر العنقاء (البنو) وأن تكون لى القدرة على الحديث. لقد عبرت فيضان النهر [١٠] لقد رفعت قرابين البخور، لقد شققت طريقي بجانب «شندت» شجرة الأطفال المقدسين. لقد كنت في «أبو» في معبد «ساتیت » (۳) [۱۱] أهلت المیاه وأغرقت زورق أعدائی بینها أبحرت أنا متقدماً على البحيرة في زورق «نشمت» (1). لقد رأيت [١٢] الممجدين (السعحو) في «قرُّ» وكنت في «ددو» وأسلمت نفسي إلى الصمت هنالك .. جملت الإله يتسيد على قدميه [١٣] لقد كنت في معبد «با\_دب\_دو\_ف» (°) ورأيته هذا الساكن في المبد المقدس. لقد دخلت معبد [١٤] «أوزيريس» وأرتديت كساء هذا الذي هناك. لقد دخلت إلى «رستاو» ورأيت الاشياء الخفية [١٥] التي هناك لقد لُففت بالأربطة لكني وجدت لنفسي مخرجاً.. لقد دخلت إلى «إن\_إررد\_ف» (٦) وكسوت عُريي باللباس الذي [١٦]

بالداخل. هناك المحطيت لى مراهم «عنتى» كتلك التى تعدها النساء للمساحيق التى يستخدمها الناس، حقيقة [١٧] تحدث «ست» إلى عن الأشياء التى تتعلق به وأجبته «دع الميزان يكون حكماً بيننا». يقول الإله «أنوبيس» المهيب [١٨] أتعرف إسم ذلك الباب لتقوله لى. يجيب «أوزيريس—آنى» الكاتب الظافر المبرأ فى سلام «المهلك بقوة الإله «شو» إسم [٢٠] الباب، يقول الإله «أنوبيس» المهيب الاله التعرف إسم المصراع الباب، يقول الإله «أنوبيس» المهيب هناك ؟ «رب العدل والحق [٢٣] القائم على قدميه» إسم [٢٤] المصراع العلوى و «رب العظمة المعظمة.. راعى القطيع» [٣٠] إسم المصراع السفلى، يقول الإله «أنوبيس» المهيب [٢٦] لتعبر لأنك عرفت الأساء يا «أوزيريس — آنى» المنبىء عن القرابين المقدسة المحميع الآلهة فى «واست» (٧). «آنى» الظافر المستحق للتبجيل.

## الإعتراف السلبي (١)

يقول «آني»

- [۱] هلا.. يا من خطوتك واسعة (۲).. يا من أتيت من «إنو»(۳).. إنى لم أرتكب إثماً.
- [۲] هلا.. يا من يحيطك اللهيب.. يا من أتيت من «خرـ عحا» إنى لم أسرق بالإكراه.
- [٣] هلا.. يا صاحب الأنف.. يا من أتيت من «خن»... إنى لم أسطو.
- [٤] هلا.. يا ملتهم الظلال.. يا من أتيت من «كرنيت».. إنى لم أقتل ولم أرتكب أذى.
- [٥] هلا.. «نيهو» .. يا من أتيت من «رستاو».. إنى لم أختلس القرابين.
- [٦] هلا. الإله الأسد المزدوج..يامن أتيت من «السهاء».. إنى لم أقتطع من التقدمات.
- [٧] هلا.. يا من لك عينان من نار.. يا من أتيت من «ساوت» إنى لم أسلب إلها..
- [٨] هلا.. أيها اللهيب الذي يأتي عندما تتراجع.... إنى لم
   أنطق بالأكاذيب.



قاعة «ماعتى الزدوجة» من يردية «نيسني» ويبدو فيا الإثنين وأربعين إمّا وكل إله يممل فوق رأسه ريشة «ماعت». في باية القاعة الإلمنان «ماعت» إحداها تمثل القانون اللادي والأخرى القانون الأحلاقي والسقف يرينه ريش «ماعت» واليويات» ورموز الإله «تموت وميزان الخاكمة وإله يسط يليه على بحيرتين.

- [٩] هلا.. مهشم العظام.. يا من أتيت من «سوتن ـ حنن» إنى أستلب طعاماً.
- [۱۰] هلا.. يا من يطلق اللهب.. يا من أتيت من «حت كا يبتاح».. إنى لم أسبب ألماً.
- [۱۱] هلا.. منبع «النيل».. يا من أتيت من «إمنتت».. إنى لم أرتكب الزني.
- [۱۲] هلا.. يا صاحب الوجه الملتفت.. يا من أتيت من المكان المخفى.. إنى لم أتسبب في بكاء.
- [۱۳] هلا.. «باستى».. يا من أتيت من موضع الأسرار.. إنى لم أتعامل بخبث.
- [۱٤] هلا.. يا من رجليك من نار.. يا من أتيت من الظلام.. إنى لم أمارس إنتهاكاً.
- [١٥] هلا.. أيا ملتهم الدماء.. يا من أتيت من صخرة الذبح.. إنى لم أفعل الغش.
- [17] هلا.. يا ملتهم الأحشاء.. يا من أتيت من غرفة التعذيب إنى لم أسبب خراب الأرض المحروثة.
- [۱۷] هلا.. رب العدل والحق.. يا من أتيت من مدينة العدل والحق (ماعتى) إنى لم أكن بالمتلصص.
- (۱۸] هلا.. يا من خطوتك إلى الوراء.. يا من أتيت من مدينة «باست» إنى لم أرتكب نميمة.
- [١٩] هلا.. «سرديو».. يا من أتيت من «إنو». إنى لم أكن حانقاً غاضباً إلا لسبب حق.
- [۲۰] هلا.. كائنة الشر المزدوج.. يا من أتيت من «إيتى). إنى لم أغرر يزوجة رجل.

- [٢١] هلا. أيتها الحية ذات الرأسين.. يا من أتيت من غرفة التعذيب إنى لم أغرر بزوجة إنسان.
- [۲۲] هلا .. يا من نظرت إلى قربانك .. يا من أتيت من «بر-إمسو» إنى لم أدنس نفسى .
- (۲۳] هلا .. يا من أنت رأس العظهاء .. يا من أتيت من «عممت» إنى لم أسبب الرعب الإنسان .
- [۲۶] هلا .. أيها المهلك .. يا من أتيت من «قسى» ؟ (خسى) إنى لم أرتكب الفحش.
- [۲۵] هلا.. يا من أمرت بالحديث.. يا من أتيت من «أورت». إنى لم أكن غضوباً.
- [٢٦] هلا. أيها الطفل. يا من أتيت من «أواب». إنى لم أصم أدنى عن كلمات العدل والحق.
- [۲۷] هلا.. «كنمتى».. يا من «كنمت» إنى لم أتسبب فى حزن.
- [۲۸] هلا.. يا من أحضرت قربانك .... إنى لم أمارس الكبرياء.
- [۲۹] هلا .. يا من رتبت الحديث يا من أتيت من «أوناسد» إنى لم أشعل نيران عراك .
- [۳۰] هلا.. رب الوجوه.. يا من أتيت من «ننزفت» إنى لم أحكم دون روية.
- [٣١] هلا .. يا من منحت المعرفة .. يا من أتيت من «أوتن» إني لم أسع في وشاية .
- [٣٢] هلا.. سيد القرنين.. يا من أتيت من «ساوى» إنى لم أضخم الكلمات.

- [٣٣] هلا.. «نفر تم» يا من أتيت من «حت كا بتاح» إنى لم أسبب ضراً أو علة.
- [٣٤] هلا.. «تم» في موعدك. يا من أتيت من «ددو» إنى لم ألعن أبدأ (الملك).
- [٣٥] هلا. يا من تفعل وفق مشيئتك يا من أتيت من «تيبو» إنى لم ألوث أبداً المياه.
- [٣٦] هلا. يا من تحمل المصلصلة. يا من أتيت من «نو» إنى أنطق بإستهزاه.
- (٣٧] هلا.. يا من جعلت جنس البشر يزدهر.. يا من أتيت من «ساو» إنى لم ألعن أبداً إله.
- [٣٨] هلاً . «نحب كا» . . يا من أتيت من موضعك الحفى . . إنى لم أتلبس كلص .
- [٣٩] هلا.. «نحب نفرت».. يا من أتيت من موضعك الخفي.. إنى لم أدنس قرابين الآلهة.
- [٤٠] هلا .. يا من وضعت رأسك موضعه .. يا من أتيت من عرشك .. إنى لم أسرق قرابين الموتى المباركين .
- [٤٦] هلا. يا من أتيت بذراعك. يا من جئت من مدينة (ماعتى). إنى لم أحرم الرضيع طعامه ولا إرتكبت خطيئة ضد إله مدينتي.
- [٤٢] هلا.. هلا.. يا من أسنانك بيضاء.. يا من أتيت من «با ـ شي» إنى لم أذبح بنية شريرة ماشية الآلهة.

# الفصــل [ ١٢٥] [ المقدمــة]

(من بردية «نو»)

#### النص:

(الآتى) يجب أن يقال عندما يأتى ناظر منزل المشرف على الختم الملكى «نو» «الناطق بالحق» إلى قاعة «ماعتى المزدوجة» (قاعة الإلهتين «ماعت») حتى يمكنه الحلاص من كل خطيئة إرتكبها ويمكنه أن ينظر وجوه الآلهة. يقول «أوزيريس نو» الناطق بالحق:

الجلال لك أيها الإله العظيم رب «الماعتين». لقد أتيت إليك يا ربى وأضحيت قريباً منك كي يمكنني أن أنظر محاسنك، إني أعرفك وأعرف إسمك وأعرف أسهاء الإثنين وأربعين إلها الذين يوجلون معك في قاعة الإلمتين «ماعت» والذين يعيشون رقباء على الخطاة ويتغذون على دمائهم في اليوم الذي تحصى (تفحص) فيه حياة الإنسان في حضرة الإله «أون نفر» بالحقيقة إن إسمى هو (الشقيقتين التوأم بعينين ربتا «ماعتى») بالحق قد أتيت إليك وأحضرت إليك «ماعت» (العدل والحق) وقد أهلكت من أجلك الشر. (لم أفعل) شرأ لإنسان. لم أقهر أحداً من أفراد عائلتي. لم أرتكب الشر في موضع العدل والحق. لم يتناهى إلى سمعى أنين بشر (بشر تعساء).

لم أرتكب أبدأ الشر. لم يكن كل همى أن يؤدى لى عمل زائد كل يوم. لم أسعى ليكون اسمى (مجداً) من قبيل الأفتخار. لم أعامل الخدم بسوء. لم أنبذ أبداً الإله. لم اسبب تعاسة لأحد ولم أتسبب فى بؤس (لم أسلب المظلوم ما علك) لم أرتكب ما يبغضه الإله. لم أسمح بضرر يقع على خادم ممن يعلوه . لم أتسبب فى ألم . لم أجعل أحداً يشعر بالجوع .

لم أدفع إنساناً إلى البكاء. لم أقتل ولا أمرت بالقتل لحسابي. لم أرتكب تعذيباً لبشر. لم أسطو على تقدمات المعابد ولم أغش قرابين الآلهة ولم أزيح قرابين الممجدين (الخو).

لم أرتكب الزنى ولم أدنس نفسى (فى موضع إله مدينتى المقدس) ولم أنقص القرابين المستحقة. لم أزد ولم أنقص شبراً من الأرض ولم أستولى على حقول (الآخرين). لم أغش الكيل ولم أطفف الميزان. لم أنتزع اللبن من فم الرضيع ولم أطرد قطيعاً من مراعيه. لم أنصب الفخاخ لطيور الآلمة ولم التقط الأسماك بظعم من لحومها. لم أحول مياه الرى فى موسمها ولم أخرب قنوات المياه ،لجارية لم أخد اللهب (أو الضوء) الذى يجب إشعاله. لم أهزأ بمواسم القرابين ولم أغش اللحوم المعينة للتضحية لم أهرب الماشية من ممتلكات الآلمة ولم أعترض طريق اله فى موكبه إنى نقى. إنى نقى إنى نقى. إنى طاهر طهارة طائر (البنو) العظيم فى مدينة «سوتن حنن» لأنى.. أنظر.. أنا «أنف» إله المواء الذى يجعل كل البشر يعيشون فى اليوم الذى تكتمل فيه عين «رع» فى «إنو» فى نهاية الشهر الثانى من موسم «برت» (أ). لقد رأيت عين «رع» مكتملة فى «إنو» لهذا لا تدع شراً يحيق بى فى هذه الأرض وفى هذه القاعة لإلهتى الحق والعدل لأننى أعرف مثل نفسى أسهاء الآلمة الذين هنا (والذين يتبعون الإله العظيم).

# الإعتراف السلبي

## [ من بردية « نبسني » ] (٢)

يقول الكاتب «نبسنى» «الناطق بالحق»:

- [ ۱ ] هلا . . « واسع الخطوات » . . يا من أتيت من « إنو » إنى لم ارتكب إثماً .
- [٢] هلا.. «المحاط باللهيب».. يا من أتيت من «خرعحا» إنى لم أسطو (أسرق بالعنف).
- [٣] هلا.. «الأنف المقدس».. يا من أتيت من «خمن» إنى لم أرتكب العنف مع إنسان.
- [ ؛ ] هلا .. «ملتهم الظلال » .. يا من أتيت من منبعى النيل .. إنى لم أسرق .
- [ ٥ ] هلا . «نحاهرا» . يا من أتيت من «رستاو» إنى لم أذبح رجلاً أو امرأة .
- [٦] هلا .. «الإله الأسد المزدوج » يا من أتيت من الساء . إنى لم أنقض القرابين .
- [٧] هلا.. «عينان من نار».. يا من أتيت من «سخيم» إنى
   لم أفعل الخبث.

- [٨] هلا.. «اللهيب الذي ينبعث عندما تتراجع».. إنى لم أسطو على ممتلكات الآلهة.
- [ ٩ ] هلا . . «مهشم العظام » . . يا من أتيت من «سوتن حنن » إنى لم أنطق بالأكاذيب .
- (۱۰] هلا.. «صانع اللهب المتوهج».. يا من أتيت من «حت ــ كا ــبتاح». إنى لم أستلب الطعام.
- [۱۱] هلا .. «قرتی » .. یا من أتیت من «إمنتت » إنی لم أنطق بكلمات الشر.
- [۱۲] هلا.. «الأسنان البيضاء».. يا من أتيت من «تا ــشى». إنى لم أهاجم إنساناً.
- [١٣] هلا.. «ملتهمة الدماء» يا من أتيت من صخرة الذبح. أ إنى لم أذبح الماشية الخصصة للآلهة.
  - التعذيب (معبت). إنى لم أفعل شيئاً خبيثاً.
  - [ ۱۵ ] هلا .. «رب العدل والحق » .. يا من أتيت من مدينة العدل والحق (ماعتي) إنى لم أفسد الحقول المحروثة .
  - [ ١٦] هلا .. «الواثب للوراء» .. يا من أتيت من «باستت» إنى لم أكن بالمتلصص .
- [۱۷] هلا.. «عاتى».. يا من أتيت من «إنو». إنى لم أنبس بكلمة ضد إنسان.
- [۱۸] هلا. «كائنة الشر المزدوج» يا من أتيت من «عتى» (عنچتى؟) إنى لم أغضب بلا سبب.

- [ ۱۹] هلا.. «الثعبان وامنتى». يا من أتيت من غرفة التعذيب. إنى لم أرتكب الزنى مع زوجة أحد.
- (۲۰] هلا.. «قاحص ما يقدم إليك». يا من أتيت من «بر\_إمسو». إنى لم أدنس نفسى.
- [ ٢١] هلا.. «زعيم الأمراء المقدسين».. يا من أتيت من «نيهاتو». إنى لم أسبب الرعب.
- [ ۲۲] هلا.. «المهلك».. يا من أتيت من بحيرة «خاوى» (خاس؟) إنى لم أتجاهل المواسم والأوقات المقدسة.
- [ ٢٣ ] هلا.. «الآمر بالحديث».. يا من أتيت من «أورت». إنى لم أكن غضوباً.
- [ ۲۶ ] هلا.. «الطفل».. يا من أتيت من بحيرة «حق ــعد». إنى لم أصم أذنى عن كلمات العدل والحق.
- [ ۲۵ ] هلا .. «مرتب الحديث » .. يا من أتيت من «أونس » . إني لم أضرم النزاع .
- [ ٢٦] هلا.. «باستي».. يا من أتيت من مدينة «السر» إنى لم أتسبب في بكاء.
- [ ۲۷] هلا.. «صاحب الوجه الملتفت».. يا من أتيت من مأواك. إنى لم أدنس نفسى ولم أرتكب الفحش ولا كذبت على إنسان.
- (۲۸] هلا.. «صاحب الرجلين من نار».. يا من أتيت من الظلام «إخيخو». إنى لم أنتقم لنفسى.

[۲۹] هلا.. «كنيمتى».. يا من أتيت من «كنميت» إنى لم أفسد إنسان.

[ ٣٠] هلا.. «محضر قربانك».. يا من أتيت من «ساو» إنى لم أتعامل بعنف (بغطرسة).

[۳۱] هلا.. «رب الوجوه».. يا من أتيت من «تشفت». إنى لم أحكم دون روية.

[٣٢] هلا.. «معطى المعرفة».. يا من أتيت من «أونت». إنى لم أتعدى ولم أجدف ولم أغضب إلهاً.

[٣٣] هلا.. «الإله ذو القرنين».. يا من أتيت من «ساتيو»؟ إنى لم أكثر في الحديث.

[٣٤] هلا.. «نفرتتم ».. يا من أتيت من «حت كا بتاح » إنى لم أفعل الحبث ولم أرتكب الشر.

[ ٣٥] هلا.. «تم ــسب».. يا من أتيت من «ددو». إنى لم أنطلق باللعنات.

[٣٦] هلا.. «صانع مشيئتك».. يا من أتيت من «تبتو» إنى لم ألوث المياه.

[ ٣٧ ] هلا.. «حامل المصلصلة».. يا من أتيت من «نو» إنى لم أتحدث بخبث.

[ ٣٨ ] هلا.. «آمر جنس البشر» يا من أتيت من «ساو» (؟ ) إنى لم ألعن أبداً إله. [۳۹] هلا.. «نحب نفر».. یا من أتیت من بحیرة «نفر» (؟) إنى لم اختال متكبراً.

[٤٠] هلا.. «نخب ـــ كاو» يا من أتيت من مدينـ..(تك).. إنبي لم أكن مزهواً (أطلب إمتيازاً).

[ ٤١] هلا.. «الرأس المقدس» [ زسرديب] يا من أتيت من مسكنك.. إنى لم أزيد ثروتى إلا بما حق لى.

[ ٤٢ ] هلا . « محضر ذراعك » يا من أتيت من « إخرت » إنى لم أهزأ أبداً بإله في مدينتي .

# خطاب إلى آلهة العالم السفلى (<sup>٣</sup>) [من بردية «نو»]

#### النص:

ما يجب أن يقال عندما يخرج (المتوفى) ظافراً من قاعة «ماعتى المزدوجة». المزدوجة»(<sup>1</sup>) التحية لكم.. أيها الآلهة في قاعة «ماعتى المزدوجة». بالحقيقة إنى أعرفكم وأعرف اسهاءكم. لا تدعوني أسقط تحت سكاكين الذبح ولا تظهروا أخطاءي أمام الإله.. من أنتم أتباعه.

ولا تدعوا حدثاً شريراً يحط فوقى عن طريقكم.. أعلنوا أنى عادل وحق فى حضرة الإله «نب ارستشر» لأنى قد فعلت ما هو عدل وحق فى «تا مرى». لم العن الإله. لا تدعوا الحدث الشرير يسقط فوقى بواسطة الملك الذى يسكن فى يومى.

التحية لكم أيها الآلهة الذين: يقطنون قاعة العدل والحق (ماعتى المزدوجة) الذين لا يلتصق بأجسادهم شر ويعيشون على الحق والعدل ويتغذون على العدل والحق في وجود «حورس» الذي يسكن في قرصه المقدس. لتخلصوني من «بعبي» (بابه؟) الذي يتغذى على أحشاء العظاء في يوم المحاكمة العظام، إضمنوا لي أن أحضر إليكم لأني لم أرتكب ذنوباً. لم أفعل خطايا. لم أقم بالشر لم أتهم إنساناً زيفاً. لأجل هذا لا تدعوا ضراً يحيق بي.

إنى أعيش فى العدل والحق وأطعم قلبى على العدل والحق وما صدر كأمر للبشر قد فعلته وقت بالأشياء التى ترضى قلوب الآلحة. لقلا أرضيت الإله لأنى قد نفذت مشيئته. أعطيت الخبز للجوعى والماء للعطاشى والكساء للعرايا وزورقاً لن تحطمت مراكبهم. لقد صنعت القرابين للآلحة ومنحت وجبات المقبرة للموتى المباركين (الحنو) لذلك خلصونى وأمنحونى حايتكم ولا ترفعوا ضدى إتهاماً أمام الإله العظيم. إنى نقى الفم طاهر اليدين. عسى أن يقول هؤلاء الذين ينظروننى وتمال فى سلام. تعال فى سلام» لأنى سمعت الكلمة العظيمة قالها الممجدون (السعحو) إلى القطة (الإلحة «باست») (°) فى معبد «حبترى». لقد أدليت بقولى أمام الإله «صاحب الوجه الملتفت» وقد أصدر قراراً يتعلق بى. لقد شاهدت الأشياء التى تنشر شجرة «البرساء» (¹) فروعها فوقها داخل «رستاو». إنى أقدم الصلوات وأضع الميزان قوق دعائمه فى «إخرت».

مرحى يا من تمجد فوق عرشك، يارب تاج «أتف» يا من أعلنت إسمك سيداً للرياح خلصني من رسل الهلاك الذين يتبعونك..

الذين يجدثون الأهوال ويسببون الفواجع. الذين لا يصعود حجاباً فوق وجوههم. لأنى قد صنعت العدل والحق لرب العدل والحق.

لقد طهرت نفسى موصدري بالمطهرات ونظفت أعضاءى السفلية واستحمت أحشاءي في بحيرة العدل والحق وليس هناك عضو في جسدى ينقصه العدل والحق. لقد تطهرت في بركة «الجنوب» ورقدت في «حمت» (المدينة الشمالية) في حقول الجنادب حيث يطهر بحارة «رع» المقدسين أنفسهم هناك في الساعة الثانية من الليل والساعة الثالثة من النهار وتصبح قلوبهم راضية بعد أن يعبروا خلالها . يقول لى الآلمة «دع نفسك تأتى» ثم يقولون: «من أنت؟ وما أسمك ؟» إسمى «من تجهز تحت الأزهار القاطن في شجرة الزيتون» حينئذ يقولون لى «مر في الطريق المستقيم» وعندما أعبر المدينة شمال شجرة الزيتون يسألني الآلمة «ماذا رأيت هناك؟» «رأيت الرجل والساق» «ماذا فعلت بهما» «رأيت التهليل في أرض «فنخو» (٧) ماذا أعطوك هناك؟ أعطوني جذوة نار وقرصاً من البلور (أو صولجان) ماذا فعلت به هناك؟ أحرقته في إخدود «معيعات» كأسرار الليل. ماذا وجدت في إخدود «معيعات»؟ وجدت صولوجان من حجر الصوان. ما هو إذن إسم هذا الصولجان؟ إسمه «مانح الرياح». ماذا فعلت بقرص البلور «أو الصولجان» بعد أن أحرقته ؟ نطقت التعاويذ فوقه والقيت القسم الخاص به ثم أخدت النار واستخدمت القرص (أو الصولجان) لخلق بركة ماء. «تعال إذن.. اعبر خلال باب قاعة «ماعتى المزدوجة» لأنك بالحقيقة تعرفنا».

يقول مزلاج الباب «لن أدعك تعبر إلا إذا أخبرتنى بإسمى». «إسمك مثقال الميزان في قاعة العدل والحق». تقول قائمة الباب

اليمنى، «لن أدعك تمر بإذنى إلا إذا أخبرتنى بإسمى»، «دعامة ميزان العدل والحق» هو إسمك، تقول قائمة الباب اليسرى، «لن أدعك تمر بإذنى إلا إذا أخبرتنى بإسمى»، إسمك «ميزان الكرمة»، تقول عتبة الباب «لن أدعك تعبر مالم تخبرنى بإسمى» إسمك (ثور «سب») يقول مقبض المزلاج «لن أفتح لك ما لم تخبرنى بإسمى» إسمك «لحم أمه»، يقول قفل الباب «لن أفتح لك ما لم تخبرنى بإسمى» بإسمى» «العين الحية للإله «سبك»» هو إسمك، يقول الحارس على الباب «لن أدعك تعبر ما لم تخبرنى بإسمى» «مرفق «شو» عندماوضع نفسه لحماية «أوزيريس» هو إسمك، تقول مصاريع الباب عندماوضع نفسه لحماية «أوزيريس» هو إسمك، تقول مصاريع الباب الن تدعك تعبر بإذننا إلا إذا ذكرت أساعنا» أسماؤكم هى «أطفال اليوريات»، «مر بإذننا الأنك تعرفنا».

تقول أرضية القاعة «لن أدعك تخطو فوقى ما لم تخبرنى بإسمى» «أنا الصامتة.. أنا الطاهرة» لا أعرف أسهاء قدميك اللذين تخطو بهما فوقى، «رحالة الإله «خاس»؟ إسم قدمى اليمنى و «مادة الإلهة حتحور» إسم قدمى اليسرى. لتخطو فوقى لأنك تعرفنى. يقول حارس (مشرف) القاعة «لن أعلن قدومك ما لم تخبرنى بإسمى» «فارز القلوب، منقب الأحشاء» هو إسمك. «سوف أعلن إذن إسمك للإله ولكن من هو الإله الذي يحيا في ساعته؟». «الذي يحفظ سجلات الأرضين؟» إنه «تحوت» الأرضين؟» إنه «تحوت» يقول «تحوت»:

تعال إذن ولكن لماذا أتيت؟ أثيت متوسلاً إعلان إسمى (إختبارى). ما هي حالتك؟ أنا نقى من كل الشرور. محمى من كل الأشياء المهلكة لهؤلاء الذين يعيشون في أيامهم. أنا لست منهم.

إليك الإختبار. من هو الذي سماؤه من لهب وجدرانه متوجه باليوريات وأرضية مقره مجاري مياه؟ إنه «أوزيريس». تقدم..

بالحقيقة قد اختبرت وإسمك سُيعلن له. خبزك من «عين حورس» جعتك من «عين حورس». وجبات المقبرة التي ستحضر لك فوق الأرض من «عين حورس».

هذا ما تقرر إلى ناظر منزل المشرف على الحتم (الملكى) «أوزيريس\_نو» الناطق بالحق.

#### الفصل [١٣٢]



« آني » واقفاً أمام باب المنزل تمسكاً بعصا طويله .

#### النص: [ ١ ]

فصل جعل الشخص يعود لرؤية منزله مرة أخرى فوق الأرض (١) «أوزيريس ــ آنى » يقول: أنا الإله الأسد [٢] أجىء بخطوات متوثبة. لقد أطلقت السهام وأصبت الفريسة. لقد أطلقت السهام وجرحت الفريسة. إننى [٣] «عين حورس» وأعبر خلال «عين حورس» في هذا الفصل. لقد وصلت إلى الأخاديد (الحقول). لتدع «أوزيريس ــ آنى» يتقدم في سلام.

## الفصل [١٣٣]



الإله «رع حراختى» برأس صقر وفوق رأمه قرص الشمس جالماً على ذراع «ماعت» في زورق وقابضاً على دراع «ماعت» في زورق وقابضاً على علامة الحياة (العنخ) أمامه ومعه على القارب بقف «آني» رافعاً كلتا يديه في إبتهائ.

# النص: [كتاب جعل «الخو» كاملاً](١)[١]

يجب أن يقال أول يوم في الشهر (٢). يقول «أوزيريس - آني » الكاتب الناطق بالحق الظافر في سلام:

[٢] يشرق «رع» في أفقه وصحبة الآلهة تتبعه.. يبزغ الإله من مسكنه الحفى وتسطع قوته [٣] عندما يبدو في الأفق الشرقي للساء حسب كلمة الإلهة «نوت» التي تتهلل (وتمهد الطريق) عند كل ترحال «لرع» الأزلى العظيم [٤] وهو ينطلق في مساره.

لترفع نفسك إذن. أيا «رع» الذي سكنت مقامك الممجد لتجذب إليك أنفاس الهواء، وتستنشق النسيم واجعل[٥] عظام فكيك مصع

في مسكنك في النهار حيث تعيش على العدل والحق، لقد فرزت أتباعك المقدسين[7] وأبحرت في زورقك إلى السياء والأمراء الإلهيون يتقدمون رهن كلمتك.

لقد أحصيت عظامك وجمعت معاً أعضاعك [٧] وأدرت وجهك صوب «إمنتت» الجميلة وبزغت متجدداً يوماً إثر يوم.

أنظر \_أنت مثال الذهب يا من إمتلكت ابهة [٨] قرص الساء. أيها الخوف قد أتيت متجدداً يوماً بعد يوم .. مرحى [٩] إن الأفق السماوي يبتهج وترتفع صيحات التهليل من حبال شراعك عندما بمنح الآلهة الذين [ ١٠ ] يقطنون الساء المدائح إلى «أوزيريس ــ آنى » وهم ينظرونه ظافراً كما «رع». إن «أوزيريس \_آنى» الكاتب أمير مقدس يستحق تاج «أوررت» (جسده قوى في هيئته الممجدة كذلك [17] للكائنات السماوية في حضرة (2) [17]إن «أوزيريس ــآنى » الكاتب الظافر قوى على الأرض وفي العالم السفلي. أيا «أوزيريس -آني » إنهض متجدد القوة مثل «رع » كل يوم. إن «أوزيريس\_آني» الكاتب الظافر لن يضعف[ ١٤] ولن يرقد بلا حراك على الأرض إلى الأبد. بجلاء.. بجلاء.. (لكونه مزدوج الجمال) سوف يرى يعينيه الإثنتين وسوف يسمع بأذنيه الإثنتين حقاً وصدقاً [10] عُد.. عُد إلى «إنو» يا

«أوزيريس - آنى » الكاتب الظافر (الناطق بالحق) إن

«أوزيريس ــ آنى » الظافر كها «رع » عندما يرتب مجاديف (الزورق) بين هؤلاء الذين[١٦] في موكب «نو» (الساء). إن «أوزيريس ـ آنى » لن يكشف عها رآه [١٧] إنه لن يكرر ثانية ما سمعه في الأماكن الخفية. مرحى.. إن هناك صبحات تهليل

«لأوزيريس ـــ آنى » المنتصر لأنه سماوى من حسد «رع» المقدس عندما يسير فوق «نو» و «كاءه» . الإله ما يحب [ ١٩] إن «أوزيريس ـــ آنى » الظافر فى سلام . صقر كما «حورس» وقوى بما يملك من تحولات (متعددة)(أ). أ

## الفصل [١٣٤]



الإله « رغـــحراختي » في زورقه وأمامه قرص الشمس

#### النص: [ ١ ]

ترنيمة مديح إلى «رع» كل يوم حينا يبحر في زورقه (١). يقول «أوزيريس \_ آني » الكاتب:

الجلال لك.. يا من أنت في زورقك [٢] أنت تشرق.. أنت تشرق.. أنت تشرق.. أنت تسطع بأشعتك.. يا من جعلت هؤلاء الذين يجبونك يبتهجون لملايين السنين.. أيا «خيبرى» في زورقك أنت تكشف وجهك للكائنات التي خلقتها وتصرع «عبب». يا أبناء الإله «سب» أطيحوا بأعداء «أوزيريس[٤]—آنى» المنتصر. أهلكوا خصوم زورق «رع». سوف يقطع «حورس» رأسهم [٥] في الساء كالبط وتصير مؤخرتهم على الأرض وحوشاً وفي الماء أسماكاً

يُهلك «أوزيريس ـ آنى » كل خبيث ذكراً كان أم [٦] أنثى سواء سقط من السهاء أو [٧] صعد من الأرض أو ظهر فوق الماء أو مرق بين النجوم . . (إن «تحوت »إبن «إنر» الذى أتى من «إنرتى » سوف يمزقه إلى قطع » (٢) . إن «أوزيريس ـ آنى » صامت . . صار نائب «رع » ينظر الإله الذى [٩] تملأ خشيته القلوب الذى لا تخيب طعنات سكينه ويسبح فى دماء (اعدائه) ويغتسل فى دمائهم .

يدمرهم «أوزيريس[١٠] \_ آنى » الكاتب فى زورق أبيه «رع \_ حراختى». إن «أوزيريس [١١] \_ آنى » الكاتب الظافر هو «حورس» الذى ولدته الإلهة «إيزيس» ورعته الإلهة «ينفتيس» [١٢] ومثل «حورس» سيهزم أنصار «ست» [١٣] الذين سيحنوا وجوههم ويركعوا جيعهم عندما يرون تاج «أوررت» قد إستقر فوق رأسه.

أنظروا أيها المتلألئون (الحنو)، أيها البشر[ ١٤] والآلهة ويا أيها الملاعين (٣) وأحنوا وجوهكم وأنتم ترون «أوزيريس -آنى» الظافر مثل «حورس» [ ١٥] متوجاً بتاج «أوررت» إن «أوزيريس -آنى» ظافر على أعدائه في الأعالى والأعماق وأمام كل الحكام الإلهيين من جميع الآلهة والإلهات.

## الفصل [١٤٦]



« آني» وزوجته يبتهلان إلى الآلمة أ

#### النص:

[ فصل الدخول إلى البوابات السرية في مقر «أوزيريس» في «سخت\_إنرو»] (١)

## البوابة الأولى (٢):

يقول «أوزيريس—آنى» الظافر أمام البوابة الأولى: [أنا أعرفك. أعرفك إسمك واعرف إسم الإله الذي يحرسك] (") («سيدة الأهوال ذات الجدارت العالية المسيطرة.. سيدة الهلاك التي تنطق بالكلمات التي تصد الفسدين (١) وتخلص من الهلاك الذي يسير على الطريق المستقيم » وتخلص من الهلاك الذي يسير على الطريق المستقيم » وهذا هو إسمك أو إسم حارس البوابة هو «نرى».





#### [٢] البوابة الثانية ("):

يقول «أوزيريس - آني »: [لقد شققت طريقي . . أنا أعرفك . أعرفك . أعرفك إسم الإله الذي يحرسك ] .

«سيدة السهاء.. سيدة العالم التي تلتهم اللهيب.. سيدة البشر.. الأكثر عظمة من جميع الرجال» [هذا هو إسمك] وإسم حارس البوابة «مس\_بتاح».



#### [٣] البوابة الثالثة (١):

يقول «أوزيريس آنى»: [قد شققت طريقى. أنا أعرفك أعرف إسمك واعرف إسم الإله الذى يجرسك]

سينة المذبح المهيبة التى لأجلها (عليها) تقدم القرابين الوفيرة التى بها يبتهج جميع الآلهة فى يوم صعود النهر (والإيجار) إلى «إبدو» [هذا هو إسمك] وإسم حارس البوابة «سبق» (٧).

## [£] البوابة الرابعة (^):

يقول « أوزيريس - آنى » : [ قد شققت طريقى . أنا أعرفك . أعرف إسمك وأعرف إسم الإله بحرسك ] .

«من تسيطر بالسكاكين. أسيدة العالم. مهلكة أعداء «القلب الهامد» (٩). من تقرر فرار «المسكين» من الحدث الشرير [هذا هو إسمك] وإسم حارس البواية «نخاو».



## (۱) البوابة الخامسة (۱۰):

يقول «أوزيريس – آنى» الكاتب الظافر: [قد شققت طريقى أنا أعرفك. أعرف إسمك وأعرف إسم الإله الذى يحرسك] «النار.. سيدة اللهيب التى تستنشق التضرعات التى ترفع إلها.. لا يستطيع أحد أن يدخل لإستعطافها» [هذا هو إسمك] وإسم حارس البوابة «حنتى رقو».



## البوابة السادسة (١١):

يقول «أوزيريس آنى» الكاتب الظافر: [أنا أعرفك . أعرف إسمك وأعرف إسم الإله الذي يحرسك].

«سيدة الضوء العظيمة .. إليها يتضرع الرجال بغزارة .. لا يعرف المرء طولها ولا عرضها .. لم يوجد أبداً من يشبهها منذ البدء هناك ثعبان يرقد فوقها لا يدرى أحد حجمه ولد في حضرة «القلب الهامد» [هذا هو إسمك] وإسم الحارس هو «سمماتي».

# [٧] البوابة السابعة (١٢):

يقول «أوزيريس آنى» الكاتب الظافر: [لقد شققت طريقى . أنا أعرفك . أعرف إسمك وأعرف إسم الإله الذي يحرسك].

« الرداء الذي يكسو « الضعيف » (١٣) الباكية من تحب المدثرة جسده » [هذا هو إسمك]



وإسم حارس البوابة هو «ساقتى ــ ف» (١٤).



## [٨] البوابة الثامنة (١٠):

يقون «أوزيريس آنى» الكاتب الظافر: [لقد شققت طريقى أنا أعرفك .. أعرف إسمك وأعرف إسم الإله الذي يحرسك].

«النار البراقة بألسنة لهيب لا تخمد.. تمتد بعيداً صاعقة.. لا يمكن لأحد مقاومتها ولا يستطيع أحد عبورها بسبب أذاها» [هذا هو إسمك] وإسم حارى البوابة هو «خو-تشت-ف](١٦).

#### [٩] البوابة التاسعة (١٧):

يقول «أوزيريس-آنى» الظافر: [لقد شققت طريقى . أنا أعرفك أعرف إسم الإله الذي يحرسك] ، «من هي في الصدارة . سيدة القوة . مانحة الراحة للقلب الذي يلد سيدها . عيط خصرها ثلاثمائة وخسون مقياساً من تشع كزمردة (واتش) الجنوب . من ترفع (تظهر) الهيئة . (الصورة)



السماوية (المقدسة) وتكسو الضعيف» [هذا هو إسمك] وإسم حارس البوابة «صانع نفسه» (١٨).



البوابة العاشرة (١٩):

يقول «أوزيريس – آنى» الكاتب الظافر: [لقد شققت طريقى أنا أعرفك، أعرف إسمك وأعرف إسم الإله الذى يحرسك] «من هى مرهوبة الصوت. التى تُنهض هؤلاء الذى يصرخون ويتضرعون إليها. المخوفة عالية الصوت. السيدة التى يجب خشيتها التى تُهلك من لا يكون معها [هذا هو إسمك] وإسم الحارس «سخن – أور».

# الفصــل [ ۱ ٤٧ ] الدخول إلى السبع «منازل» [ عِرت ] (¹)



آني وزوجته يبتهلان إلى الآلهة.

## [ المنزل الأول] النص:[ ١ ]

إسم حارس الباب «سخد حرى عشت ارو» (۲) . إسم [۲] المراقب «سميتى» إسم البشير «ها خرو» (۳) يقول «أوزيريس آنى» [۳] الظافر عندما يأتى إلى «المنزل» الأول:



illy is Tas.

الأول برأس أرنب برى

والتاني برأس تعبان والثالث برأس تمساح والمدخل تعلوه علامات القوة والحياة والأمان.

أنا الواحد العظيم الذي يخلق ضوءه [3] قد أتيت إليك يا «أوزيريس» مطهراً من كل ما يدنسك . من كل الذنوب التي تقود إلى الضلال . أبتهل إليك . . لا تجعل [٥] إسم غير إسم «رستاو» لي . الجلال لك يا «أوزيريس» في عظمتك وفي قوتك [٦] في «رستاو» إنهض وأظفر أيا «أوزيريس» في «إبدو» . إنك قد درت حول السهاء وأبحرت في حضرة «رع» [٧] ونظرت فوق كل الكائنات العاقلة هلا . . رع «يا من تدور في السهاء» يا من تدور في السهاء .

بالحق أقول يا «أوزيريس» إنى روح ممجد (سعح) في [٨] الروح الممجد للإله (السعح) وأقول [٩] لا تدعنى أطرد [١٠] من هنا [١١] ولا من جوار [١٢] الوهج [١٣] إفتح الطريق إلى [١٤] رستاو [١٥] لأخفف [١٦] آلام «أوزيريس» [١٧] وأحتضن هذا الذي يزنه الميزان كي إصنع له طريقاً في الوادي الكبير واجعل الضوء على الطريق ، إن «أوزيريس» يسطع ،

## [المنزل الثاني](1)

# النص: [ ١ ]

إسم [٢] حارس الباب هو «أون حعت» [٣] إسم المراقب «سقد[٤] حرى» إسم المراقب «أوست» يقؤلم أوزيريس آنى» البشير[٥] «أوست» يقؤلم أوزيريس آنى النظافر عندما يأتى إلى [٦] هذا (العرت) هو



يجلس ليفعل مشيئة قلبه [٧] هو يزن الكلمات كنائب «لتحوت» إن قوة «تحوت» آلهة «ماعت» الخفية الذين[٨] يتغذون على

«ماعت» طوال السنين. أنا أقدم القرابين في [ ٩ ] اللحظة التي يشق فيها طريقه. إنى أعبر وأدخل على الطريق.. هبني أن أدخل عسى أن أتمكن من رؤية «رع» مع هؤلاء الذين يقدمون القرابين.

# [المنزل الثالث](")

#### النص:[1]

إسم [ ۲ ] حارس الباب «إم ــ حواتو [ ٣ ] إنت بحو» إسم المراقب [ ٤ ] | « سـرس ـــ [ ٥ ] هرو » (٦) إسم البشير «عا » (٧) يقول:

«أوزيريس - آنى » الظافر: أنا الواحد الخي [ ٦] في العمق . . أنا قاضى «ريحوى» (^) أتيت



وطردت كل الأشياء القذرة فوق «أوزيريس». أنا قد دعمت الموضع الذي فيه سوف يقف [٧] من يأتي معه بتاج «أوررت».. لقد فتحت الطريق في «رستاو». لقد [٨] خففت الألم عن «أوزيريس». لقد قومت موضعه ومهدت طريقه إنه يسطع في «رستاو».

# [المنزل الرابع] (١)

### النص:[١]

إسم [۲] حارس: الباب «خسف هرو – عشت [۳] خيرو». إسم [٤] المراقب «سيرس – دبو» (۱۰) [۵] إسم البشير [۳] «خسف إد». يقول «أوزيريس آنى» الظافر:



أنا الثور القوى [٧] إبن سلالة «أوزيريس» لتهبنى أن يكون «أبي» رب [٨] هيئات الآلهة أشباهه. شاهداً على. إنه يزن قلب المذنب في المحاكمة. لقد أحضرت إلى [٩] منخاريه الحياة الأبدية، أنا إبن «أوزيريس» قد شققت طريقى وعبرت عليه إلى «نترخرت».

# [المنزل الخامس](١١)



#### النص: [1]

إسم [۲] حارس الباب «عنخ ف إم فند» [۳] إسم المراقب [٤] «شابو». إسم [٥] البشير «أوزيريس آنى»: «دب حرى [٦] ها خفت». يقول «أوزيريس آنى»:

لقد أحضرت إليك [٧] عظام فكيك في «رستاو» لقد أحضرت لك عظام ظهرك في «إنو» وجمعت معا كل أعضائك [٨] هناك. دفعت عنك «عبب» (ثعبان الشر).. بللت الجروح وصنعت طريقاً من خلالك [٩] أنا «الواحد المعمر» بين الآلمة.. قدمت القرابين إلى «أوزيريس» ثأرت له. جمعت عظامه ولممت أطرافه.

## [المنزل السادس](١٢)



#### النص: [ ١ ]

إسم [۲] حارس الباب «إتق\_تاو\_كحق [۳] \_خرو». إسم المراقب [٤] «إن\_حرى» [٥] إسم البغير [٦] «أدس\_حرى \_(إرى)\_ش). يقول «أوزيريس\_آنى» الظافر: أتبت كل يوم [٧] أتبت كل يوم.

صنعت الطريق. عبرت على هذا الذى خلقه «إنبو» (أنوبيس). أنا رب تاج «أوررت» [٨] أملك الكلمات السحرية وقد ثأرت «لماعت». ثأرت لعينه. قد خلصت (ضمدت) [٩] «أوزيريس» ومهدت طريقه. إن «أوزيريس ـآنى» يعبره معك في ظفر.

# [المنزل السابع] (١٣)



#### النص: [ ١ ]

إسم [٢] الباب «سمخت الم دسو [٣] سن » [٤] . إسم المراقب «عا ماع خرو» [٥] إسم البشير «خسف خيمى» . يقول «أوزيريس آنى » . [٦] :

قد أتيت إليك يا «أوزيريس» الذي غسل كل أدرانه. يا من تدور حول الساء وقد رأيت «رع» ونظرت كل الكائنات العاقلة [٧] أيها الواحد الوحيد. انظر.. إنك في زورق «سكتت» الذي يدور في أفق الساء. إني أتحدث بما أريد إلى روحه الممجدة (السمح)[٨] التي غدت قوية وأتت إلى الحياة حسب قوله، لقد التقيت بوجهه، لتجهز لي جميع الطرق التي تؤدي إليك (١٤).

الفصل [ ١٤٨] الفصل [ ١٤٨] (١) وضل إمداد المتوفى (الحنو) بالطعام في العالم السفلي] (١)



الصورة التي تنقدم الفصل (١٤٨) في بردية «آني» ويبدو فيها واقفاً داخل قاعد أمام مائدس للقراس وهو ينتهل إلى «رع – حراختي» برأس صقر، وإلى البين السبع بقرات ونورهن أمام كل ميها قراس وبلى هذا صور الأربعة مجاديف التي نرمر إلى اركان الكون الأربعة وفي أفصى البمس «الأربعة ثالوبات» من الآلحة (صور المجاديف والتالوثات وضعت في النص لمجرد التوضيح).

#### النص: [ ١ ]

يقول «أوزيريس-آني» الظافر (المتكلم بالحق)

الجلال لك [٢] أيها السيد. أنت رب العدل والحق. الواحد [٣] رب الأبدية. خالق ما لا يفنى لقد أتيت إليك. يا سيدى «رع» وقدمت قرابين [٤] اللحم إلى البقرات السبع وإلى ثورهن أيا من تعطى [٥] الكعك والجعة إلى المتلألئين (الحو).. إضمن لروحى أن تكون معك.

[٦] عسى أن يولد «أوزيريس ــ آنى» المنتصر على فخذيك .. عسى أن يكون مثل واحد من أتباعك إلى الأبد [٧] إلى الأبد.. عسى أن يصبح كائناً ممجداً (خو) في [٨] «إمنتت» الجميلة .

[هنا يوجه الخطاب إلى المجاديف الأربعة].



[1] هلا.. أينها القوة الجميلة.. أنت الدفة الجميلة للسهاء الشمالية.



[ ٢ } مرحى يا من تدور حول السهاء.. أنت قبطان العالم.. الموجه الجميل للسهاء الغربية.



إ٣] هلا.. أيها المتلألأ.. يا من عسب في المبد حيب بتواجد
 الآفة في صورهم أنت الموجد الجميل للساء الشرقية.



لى لل الحياة والقوة والصحة وسعب فرح القلب فوق الأرض ولتضمنوا له النظفر في أفق «إبو» وفي الساء وفوق الأرض على «دوات»).

#### [ الخطاب إلى الثالوثات الأربعة ]

[ ] ملا .. أيها الآلهة الأباء الذين فوق الأرض والذين في «دوات» [ ٦ ] هلا أيتها الإلهات الأمهات اللواتي فوق الأرض واللواتي في «دوات» واللواتي في معبد «أوزيريس».

[٧] هلا.. جيع الآلهة المرشدين في العالم السفلي (تا تشسرت) (") يا من أنتم مرشدين فوق الأرض ومرشدين في العالم السفلي.

[ ٨ ] هلا .. يا أثباع « رع » الذين في موكب «أوزيريس » .

# الفصــل [ ۱۵۰ ] [ ممالك « أوزيريس» ] (¹)

# [الشرح]

الصورة: أربعة تعاسل من انحتمل أن تكون تعبيراً عن الحدود الأربعة نلها أساء حسة عشرة مملكة (إيات) من غالك «أوزيريس» أو العالم السقلي. ifo まで各名isa世 nns曲名[音刊] [1] «سخت\_إرو» الإله الذي هناك هو « رع ـ حراختی » (۲) . [ ٢ ] « إبت إنت شب» الإله الذي هناك "#₽₽ZJMIEGE÷ « فا ـــ مخ » (") . [٣] «تاوسقاسعات» أي الجبال الساهفة (١). (٤) «إبات خو» أى مملكة الأرواح (٠). ...世纪经士 MRMAHITOID! . (م) « إغيث» الإلدالذي هناك هو « سخر (-(n) . φ [۲] «إسيب» (۲).  $\|V\|$  «هاــسرت» أو «هاــحنب» (^). **単紙できれるの** 



### الفصل [١٥١]

# [مشهد في غرفة «المومياء»](١)

#### النص:

[تقول «إيزيس»][١]: لقد أتيت لأكون حامية لك[٢] دفعت نحوك المواء لأجل أنفك والربح الشمالية التي تهب من الإله (تم» نحو منخاريك[٣] لقد جعلت رئتيك سليمتين[٤] جعلتك أشبه بإله[٥] الأعداء سقطوا تحت قدميك[٣] وصرت ظافراً في السماء[٧] (نوت) وقادراً عظيماً تسيطر مع الآلهة.

[تقول «نفتيس»][٢] لقد جثت أحوم حولك لأحميك أيها الأخ «أوزيريس»[٣] لقد أتيت أدافع عنك. إن قوتى تعضد ظهرك وقوتى ستكون وراءك إلى الأبد.

(إن «رع» قد سمع نحيبي ووعدني الآلهة أن تكون ظافراً. لقد أصبحت قوياً.. أصبحت منتصراً على كل شر ضدك. قد سحق «بتاح» أعداعك وصرت «حورس» إبن «حتحور»؟ (إيزيس))

[يقول لهيب «إيزيس»]: أنا أحيك بهذا اللهب وأطرد عدوك من بهو المقبرة وأزيح الرمال من تحت قدميك. أنا أحتضن



غرفة المومياء في بردية «آني». في المركز التابوت الذي يحمل مومياء «آني» ويجانها يقف الإله «انوييس» بسط بديه على الجنمان على الجانبين «إيريس» و«فعيس» وأعلى التابوت «ديم» وأسفل النابوت رمز الإله «أتوييس» حامي للوتي. ويظهر في أركان الفرقة أبناء «حويس» الأربعة أما جهة الجزء العلوي الخارجي على الجانبين روح التوفي في إتجاه العرب والشرق أما الركنين السفلين الخارجيين ففيها «الأوشاجي» أي الجيب.

«أوزيريس ــآنى » الظافر فى سلام .. الكائن فى العدل والحق (ماعت).

[يقول لهيب «نفتيس»]: أتيت أقطع قطعاً رغم أنى لست متقطعاً ولا سوف أجعلك متقطعاً.. لقد أتيت عنيفاً لكنى لن أسمح بأى عنف عليك سأكون حامياً لك.

[يقول «الديد»]: لقد أتيت سريعاً ودفعت إلى الوراء خطوات الإله المتخفى (أى «ست») وأنرت بهوك.. أنا أقف وراء «الديد» المقدس (أى رمز «أوزيريس») في يوم المأساة أنا أحيك يا «أوزيريس».

[یقول «مسٹا»]: أنا «مسٹا» إبنك یا «أوزیریس-آنی» لقد أتیت لأحیك وسوف أجعل مقرك مزدهراً بلا إنتهاء،. بهذا أمرنی «بتاح» كها أمرنی «رع» نفسه.

[يقول «حابى»]: أنا «حابى» إبنك يا «أوزيريس—آنى» الظافر، أتيت لأحميك وأضم معاً رأسك وأطرافك والقى أعداءك تحتك واعطى لك رأسك إلى الأبد، إلى الأبد يا «أوزيريس—آنى» الظافر في سلام.

[يقول «دواموتف»]: أنا إبنك المحبوب «حورس» وأتيت لأثأر لك يا أبى «أوزيريس» من كل ما فعله الشرير (أى ست). لقد وضعت عدوك تحت قدميك إلى الأبد.. إلى الأبد.. يا «أوزيريس—آنى» الظافر.

[يقول «قبحسنوف»]: أنا إبنك يا «أوزيريس-آنى» المنتصر.. أتيت لأحيك.. جمعت معاً أعضاءك وربطت معاً عظامك

وأحضرت قلبك ووضعته فوق عرشه داخل جسدك لقد جعلت منزلك يزدهر يا من أنت حى إلى الأبد.

[يقول الطائر الذي يواجه الشمس المشرقة]: المديح إلى «رع» عندما يشرق في الأفق الشرقي للساء من «أوزيريس ــآني» المنتصر.

[يقول الطائر الذي يواجه الشمس الغاربة]: المديح إلى «رع» عندما يغرب في الأفق الغربي للساء. [يقول «أوزيريس -آني» المنتصر في سلام في «نترخرت»]أنا الروح (البا) الكاملة.

[تقول «البا الروح الكاملة»] أنا الروح الكاملة في البيضة المقدسة في «إبدو» (٢) أنا الإلهة «باست» العظيمة التي تسكن في «ماعت» الذي قام عليه «شو».

# الفصـــل [٦] [خطاب إلى الأوشابتي (رمز الجيب)](")

يقول «أوزيريس ــآنى» الكاتب الظافر: هلا «شابتى» إذا صدر لى أمر بأن أقوم بأى عمل فى «نترخوت».. إحمل عنى كل الصعاب سواء كانت حرث الحقول أو غمر القنوات بالماء أو حمل الرمال من الشرق إلى الغرب،

[ يجيب رمز «المجيب»] سوف أفعل. بالحق أنا هنا إذا ما طلبتني.

# الفصل [٢٤] [فصل صد الذبح في «سوتن ــحنن»](١)



« إيزيسي» «سرقت» « أنوبيس» «وت وات» ٠٠٠ وز» « ع » «نو» ،



« عاشفت» « رب خرعحا» «ست» «نیت» «میرت» «واحت» « ها\_نبددوه.



« البوريات الحية» « الجوزاء» «بتاح» «نوت» «أوريريس» «عين حورس» « سخمت».

#### النص:

- $^{\prime}$  ا س شعر «أوزيريس  $_{\prime}$  آنى » الظافر هو شعر «نو»  $^{\prime}$  ) .
- ۲ وجه «أوزيريس آنى » الكاتب الظافر هو وجه «رع».
  - ٣ عينا «أوزيريس آنى» الظافر هما عينتى «حتحور».
- ٤ ــ أذنا «أوزيريس ــ آنى» الظافر هما أذنتى «وب ــ وات».
- ه ــ شفة «أوزيريس ــ آنى» الظافر هى شفة «إنبو»
   (أنوبيس).
  - ٦ ـ أسنان «أوزيريس ـ آنى » الظافر هي أسنان «سرقت ».
    - عنق «أوزيريس ــ آنى » هو عنق «إيزيس».
    - ۸ \_ یدا «أوزیریس \_ آنی » الظافر هما یدی «با \_ نب \_ ددو».
  - ۹ \_ كتف «أوزيريس\_آني» الظافر هو كتف «واجت».
    - ۱۰ ـ حلق «أوزيريس ـ آني » الظافر هو حلق «مرت » .
- ۱۱ ــ ساعدا «أوزيريس\_آئي» هما ساعدا سيدة «ساو» («نيت» ربة «سايس»).
- ۱۲ ـ فقرات ظهر «أوزيريس ــآنى » هى فقرات ظهر «ست ».
  - ۱۳ \_ صدر «أوزيريس\_آني» هو صدر رب «خرعحا».
- ۱٤ ــ لحم «أوزيريس ــآنى» الظافر هو لحم «عاتشفت» (رب الرعب العظيم).
- ۱۵ ــ جانب وظهر ((أوزيريس ــ آنی)) الظافر هما جانب وظهر ((سخمت)).

«الأوتشات» (عين حورس).

« أوزيريس . قضيب « أوزيريس . الظافر هو قضيب « أوزيريس » .

۱۸ ــ ساق «أوزيريس ــ آنى» الظافر هى ساق «نوت».

۱۹ \_ أقدام «أوزيريس\_آني» الظافر هي أقدام «بتاح».

۲۰ ــ أصابع «أوزيريس\_آني» الظافر هي أصابع «الجوزاء».

۲۱ ــ عظام رجل «أوزيريس ــ آنى » هي عظام أيجل
 «اليوريات الحية ».

## الفصيل [١٥٥]



صورة «ديد»

#### النص: [1]

[فصل «دید» من ذهب](۱). یقول «أوزیریس ــ آنی» الظافر:

إنهض أيها القلب الساكن[٢] إنهض أيها القلب الهامد.. ضع نفسك على عرشك (في داخلي).. لقد أتيت إليك بديد من ذهب كي يمكنك الإبتهاج هناك.

# الفصل [١٥٦]



صورة قلادة.

### النص:[١]

قلادة من العقيق الأحمر(١). يقول «أوزيريس ــ آنى » الظافر: عسى أن يكون دم «إيزيس» [٢] وقوة «إيزيس» كلها لحمايتى. عسى أن تسحق ما ابغضه.

# الفصل [١٦٦]



صورة مسند للرأس.

## النص (۱): [۱]

فصل الوسادة. توضع تحت رأس «أوزيريس—آنى» الظافر لتدفع عنه الأعداء [۲]. إرتفعت رأسك إلى الساء يا «أوزيريس—آنى» الضعيف المنطرح لأنك قد ربطت معاً والتحمت أطرافك. قد هزم «بتاح» أعداءه وأعداءك. كل الأعداء سقطوا ولن ينهضوا مرة أخرى يا «أوزيريس».

# الفصل [ ١٧٥]



«آنى» وزوجته برفعان أبديها في إبتهال أمام الإله «تحوت» الذى يجلس على عرش هيكلي. بمسكاً بشعار الحياة (العنخ).

النص: [ ١ ]

فصل عدم الموت مرة أخرى (١). يقول «أوزيريس -آنى» الظافر:

[۲] هلا.. «تحوت» ما هذا الذي حدث إلى أبناء «نوت» المقدسين [۳] لقد أشعلوا المعارك.. لقد أيدوا النزاعات.. لقد فعلوا الشرور [٤] لقد خلقوا الشياطين.. لقد أقاموا المذابح لقد سببوا المتاعب [٥] بالحقيقة في كل أعمالهم وقف القوى ضد الضعيف [٦] عضدى يا قوة «تحوت» ما أمر الإله «تم» أن يتم. إنك (لا تلام) على إحتسابك للشر [٧] ولا ثورة غضبك عندما جعلت من سنيهم

فوضى واندفعت تعكر شهورهم لأن كل ما فعلوه [٨] ضدك هو الخطيئة فى الخفاء. أنا اللوح المكتوب يا «تحوت» وقد أحضرت لك المحبرة. أنا لست [٩] من هؤلاء الذين يفعلون الإثم فى المواضع المتوارية فلا تدع شراً يحيق بى .

يقول «أوزيريس – آنى» الكاتب الظافر [10] هلا «تم». ما طبيعة هذه الأرض التى إليها جئت؟ ليس بها ماء ولا هواء .. عميقة لا يسبر لها غور [11] سوداء مثل الليل الحالك .. يضرب البشر هناك على غير هدى . عليها لا يستطيع المرء أن يعيش براحة قلب وفيها لا يستطيع أن يشبع [17] إشتياق الحب . دع صورة المتلألئين تُعطى من هذا الماء والهواء والإشباع لرغبات الحب ودع سكينة القلب لا تحرم من الخبز والجعة (٢) . لقد قرر الإله «تم» أن ترى وجهه ولا تعانى من الأشياء التى تؤلك . عسى أن يسيطر الآلهة على [16] عروشهم لملايين السنين . إن عرشك قد آل إلى إبنك «حورس» . قد أمر الإله «تم» أن يكون سبيله بين الأمراء المقدسين [10] بالحقيقة سوف يحكم على عرشك وسوف يكون وريث عرش الساكن في بحيرة النار .

بالحقيقة صار مقرراً أنه بى سوف يجد صورته وأن وجهه [ ١٦] سوف يطل على الإله «تم». كم من الزمن حينئذ سوف أعيش؟ لقد تقرر أنك سوف تعيش ملايين ملايين السنوات. حياتك ملايين السنوات [ ١٧] عسى أن أوهب العبور إلى الأمراء المقدسين. لقد تخلصت من جميع ما قد فعلت من أخطاء منذ أن ظهرت الأرض إلى الوجود من النون (نو) [ ١٨] وعندما إنبئقت من لجة الماء في الزمن السحيق.

أنا القضاء (أو الزمن) و«أوزيريس». لقد جعلت تحولات صورى مثلها[١٩] الثعابين ذات الصور المتعددة.

لا يعرف البشر ولا يستطيع الآلهة أن يروا الجمال المزدوج الذى صنعته «لأوزيريس». من هو أعظم من جميع الآلهة. لقد جعلته [۲۰] يحكم عالم الموتى وبالحقيقة قد ألجلس إبنه «حورس» كوريث للساكن في «بحيرة النارالمزدوجة» لقد رتبت [۲۱] عرشه في زورق ملايين السنين. إستقر «حورس» على العرش بين أصدقاء «أوزيريس» وجميع من ينتمون إليه وإبتعدت روح «ست» الكبير بين الآلهة. عسى أن يمنح لى أن أربط روحه فى الزورق المقدس [۲۲] حسب إرادتى ولعله يخشى الجسد المقدس.

يا أبى «أوزيريس» لقد فعلت لى ما فعله أبوك «رع» لك. عسى أن أستقر فوق الأرض بلا إنهاء [٢٣] عسى أن احتفظ بالسيطرة على عرشى. عسى أن يكون وريشى قوياً. عسى أن تزدهر مقبرتى ويزدهر أصدقائى الذين على الأرض [٢٤] عسى أن يلقى بأعدائى إلى الهلاك وإلى أغلال الإلمة «سرقت». أنا هو إبنك و«رع» هو أبى [٢٥] لمثلى قد جعلت الحياة والقوة والصحة. قد أقيم «حورس» على عرشه، لتضمن أن تكون أيام حياتى أيام عبادة وشرف.

## الفصيل [١٨٥]



«أوزيريس» داخل عرشه وحوله أربعة آلهة يرفعون البخور
 والمتوفى راكعاً في إيتهال (من بردية «سوخ»).

#### النص:[1]

ترنيمة مديع إلى «أوزيريس» الساكن في «إمنتت». [«أون سنفر» داخل «إبدو» (١)] هلا.. ربي.. يا من عبرت [٢] الأبدية .. يا من وجوده مستمر إلى الأبد.. مرحى.. رب الأرباب.. ملك الملوك.. أمير الأمراء.. إله الآلمة الذين [٣] يعيشون فيه. لقد أتيت إليك .. إجعل لى كرسياً مع هؤلاء الذين في العالم الآخر، الذين عبحدون [٤] صورك «كاءك» [٥] ومن بين هؤلاء الذين يعيشون [٢] ملايين ملايين السنين [١٠] عسى ألا يعوقني شئ في يعيشون [٦] ملايين ملايين السنين [١٠] عسى ألا يعوقني شئ في «تامرى». لتهبني [١٠] أن يتقدم «لتحيتي» الجميع.. الكبير [٢٠]

والصغير. عسى أن تضمن لـ «كا» «أوزيريس ـ آنى» أن تذهب إلى وتخرج من [ ١٣] العالم الآخر ولا تعانى من الصدود أمام بوابات «دوات». [ الجلال لك أيها الإله المقدس العظيم الرحيم أمير الأبدية الجالس على كرسيه فى زورق «سكتت» الكبير والمتوج فى زورق «علنت». المديح مستحق له فى السياء وعلى الأرض والتمجيد (مستحق له) من قبل الشعوب (٢) وبنى البشر. إن خشيته فى قلوب الرجال والأرواح المباركة المتلألئة (الخو) والموتى. روحه ساكنة فى «ددو» ومخافته فى «سوتن ـ حنن» (٣) (حنن ـ نسوت) وموضع رموزه المرئية فى «إنو» وجلال تحولاته فى موضع التطهير. لقد أتيت إليك، قلبى عادل، صدرى بلا غش. هبنى أن أكون بين الأحياء، ابحر صاعداً هابطاً بين أتباعك] (٤).

# الفصل [١٨٦]



«آني» وزوجته أمام مائدة قرابين يبهلان إلى «أوزيريسسسكر» (١)

# [ ترنيمة إلى « حتحور» ] (<sup>۲</sup>)

#### النص:

«حتحور» سيدة «إمنتت» الساكنة في «اورت» (")، سيدة «تا \_ تشسرت» إبنة (أو عين) رع التي تستقر بجانبه (فوق جبهته)، جميلة الوجه في زورق ملايين السنين، موطن (مقعد) السلام، خالقة القانون في زورق (؟) المحبوبين (المقربين)....(1).

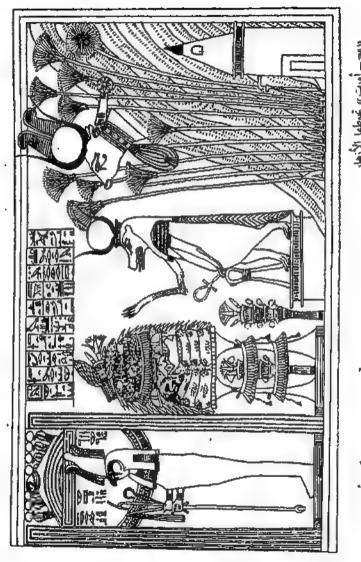

"مح – أورت» تحوطها الأزهار ونطل من عفر (جبل) المونى. ((جنجو)) «مكر-أوزيريس»

14.

# • ترتیب الفصول فی بردیة «آنی»:

[ملاحظة: الترقيم لا يوجد في متن البردية].

• ترانيم المقدمة: ترنيمة مديح إلى «رع» عندما يشرق من الجانب الشرقى للساء.

[وهي من الفصول التي تحمل الرقم (١٥)]

# ترنيمة إلى «أوزيريس-أون-نفر»

تأتى مباشرة بعد ترنيمة إلى «رع» ويرقم أيضاً بالرقم (١٥)]

الحاكمة: القطعتان من الفصول التي تحمل الرقم (٣٠)
 وتأتيان مباشرة بعد ترانيم المقدمة.

### • فصول «الظهور في النهار»:

الفصل (١): هنا تبدأ فصول الظهور في النهار.

الفصل (٢٢): فصل إعطاء الفم.

الفصل (١٧): هنا تبدأ أناشيد المديع والتمجيد للمجيء والدخول في «نترخرت» الجميلة.

الفصل (١٤٧): المنازل السماوية (العروت) السبعة.

الفصل (١٤٦): بوابات الهياكل. [في بردية «آني» عشرة بوابات].

الفصل (١٨): المقدمة ثم التقديم إلى الآلمة.

الفصل (٢٣): فصل فتح الفم،

الفصل (٢٤): فصل إحضار التعاويذ.

- " الفصل (٢٦): فصل إعطاء قلب.
- الفصل (٣٠ ب): عدم السماح لقلب «أوزيريس آنى» أن
   يؤخذ بعيداً عنه في العالم الآخر.

الفصل (٦١): عدم السماح لروح المرء أن تؤخذ بعيداً عنه في العالم الآخر.

الفصل (٩٤): فصل منح النفس (التنفس) في العالم الآخر.

الفصل (٢٩): فصل عدم السماح لقلب الشخص أن يؤخذ بعيداً عنه في العالم الآخر.

الفصل (٢٧): فصل عدم السماح لقلب الشخص أن يؤخذ بعيداً عنه في العالم الآخر.

الفصل (٨٩): فصل إستنشاق الهواء والسيطرة على الماء في العالم الآخر.

الفصل (٥٩): فصل إستنشاق الهواء والسيطرة على الماء في العالم الآخر.

م الفصل (٤٤): فضل عدم الموت مرة أخرى في العالم الآخر.

الفصل ( ٤٥ ): فصل عدم الفساد في المقبرة.

الفصل (٤٦): فصل عدم الفناء والصيرورة إلى حياة في المقبرة.

الفصل (٥٠): فصل عدم الدخول إلى صخرة الذبح.

الفصل (٩٣): فصل عدم السماح للشخص أن يعبر إلى الشرق في العالم الآخر.

الفصل (٩٣ أ): فصل آخر عن عدم السماح للشخص بالعبور إلى الشرق.

الفصل (٤٣): فصل عدم السماح لرأس الشخص أن تقطع منه في العالم الآخر.

الفصل ( ٨٩): فصل جعل الروح تتحد مع جسدها في المقبرة.

الفصل (٩١): فصل عدم السماح لروح الشخص أن تصبح أسيرة في المقبرة.

الفصل (٩٢): فصل فتح المقبرة للظهور في النهار والسيطرة على السأقين.

الفصل (٧٤): فصل السير على الساقين والظهور (الجيء) إلى الأرض.

الفصل (٨): فصل المرور عبر «إمنتت» والظهور في النهار.

الفصل (٢): فصل الظهور في النهار والحياة بعد الموت.

الْفُصل (٩): فصل الظهور في النهار بالمرور خلال المقبرة.

الفصل (١٣٢): فصل جعل الشخص يعود لرؤية منزله على الأرض مرة أخرى.

الفصل (٤٨): فصل جعل الشخص يظهر في النهار رغم أعدائه [وهو يرقم أيضاً بالرقم (١٠)].

الفصل (١٥): ترنيمة مديح إلى «رع» عندما يشرق.

الفصل (١٥): ترنيمة إلى «أوزيريس» تتلوها إبتهالات.

الفصل (١٥): ترنيمة مديح إلى «رع» عندما يشرق في الأفق الشرقي للساء. الفصل (١٣٣): [فصل جعل (الخو) كاملاً] يجب أن يقال أول يوم في الشهر.

الفصل (١٣٤): ترنيمة مديع إلى «رع» كل يوم في الشهر عندما يبحر في زورقه.

الفصل (١٢٤): فصل الدخول إلى أمراء «أوزيريس» المقدسين.

الفصل (٨٦): هنا تبدأ فصول التحولات، التحول إلى «سنونو».

الفصل (٧٧): التحول إلى صقر ذهبي.

الفصل (٧٨): التحول إلى صقر مقدس.

الفصل (٨٧): التحول إلى الثعبان «ستا».

الفصل (٨٨): التحول إلى «تمساح»،

الفصل ( ۸۲): التحول إلى «بتاح».

الفصل ( ٨٥): التحول إلى روح «تم ».

الفصل (٨٣): التحول إلى عنقاء (طائر البنو).

الفصل (٨٤): التحول إلى بلشون.

الفصل ( ٨١): التحول إلى زهرة لوتس.

الفصل (٨٠): التحول إلى الإله الذي يمنح الضوء في الظلام.

الفصل (١٧٥): فصل عدم الموت مرة أخرى.

الفصل ( ١٢٥ ): فصل الدخول إلى قاعة «ماعتى المزدوجة».

المقدمة يليها الإعتراف السلبي.

الفصل (٤٢): [فصل صد الذبح]. ٠

```
الفصل (١٥٥): «ديد» من ذهب.
الفصل (١٥٦): فصل قلادة من العقيق الأحمر.
الفصل (٢٩): فصل قلب من العقيق الأحمر.
الفصل (١٦٦): فصل الوسادة.
الفصل (١٥١): [مشهد في غرفة المومياء].
الفصل (١١٠): هنا تبدأ فصول «سخت حتبت».
الفصل (١١٨): [فصل إمداد (الخو) بالطعام].
الفصل (١٨٥): [ترنيمة إلى «أوزيريس» الساكن في
«إمنتت» [«أون نفر» داخل «إبدو»].
```

# فصول كتاب الموتى حسب

# تجميع وترقيم علماء المصريات (ليبسيوس ـ ناڤيل ـ بدچ وغيرهم)

[ هلاحظة: لا توجد أيه بردية من برديات العصر الطيبي تحتوى على كل الفصول التي نجدها في برديات العصر الصاوى وأوائل العصر البطلمي. أما العصر البلطمي المتأخر والروماني فيمتاز بنسخ خاصة موجزة ].

الفصل (١): هنا تبدأ فصول «الظهور في النهار» وأغاني المديح والتمجيد للمجيء والدخول إلى «نترخرت» الجميلة.

الفصل (١ ب): فصل جعل الممجد (السعح) يدخل إلى «دوات» في يوم الجنازة.

الفصل (٢): فصل الظهور في النهار والحياة بعد الموت.

الفصل (٣٣): فصل آخر عن الظهور في النهار.

الفصل (٤): فصل عبور الطريق الكوني «لرستاو» (العالم الآخر).

الفصل (٥): فصل عدم السماح بعمل يعمل في العالم الآخر.

الفصل (٦): فصل جعل رمز «المجيب» يعمل نيابة عن الإنسان.

الفصل (٧):: فصل إمتطاء ظهر «عبب».

الفصل (٨): فصل المرور عبر «إمنتت» والظهور في النهار.

الفصل (٩): فصل الظهور في النهار بعد شق الطريق عبر المقبرة.

الفصل (١٠): فصل يجب أن يقال ليصعد الإنسان في النهار ضد أعدائه.

الفصل (١١): فصل الظهور ضد الأعداء في العالم السفلي.

الفصل (١٢): فصل الذهاب إلى والصعود من العالم السفلي.

الفصل (١٣) : فصل الذهاب إلى والصعود من «إمنتت».

الفصل (١٤): فصل إنهاء ما قد يكون في قلب الإله من خجل (لأعمال الميت).

الفصل (١٥): ترنيمة مديح إلى «رع» عندما يشرق [عدة ترنيمات].

الفصل (١٥): ترنيمة إلى «أوزيريس» [عدة ترنيمات قد يتلوها إبتهال].

الفصل (١٥): ترانيم إلى «رع» عندما يغرب [عدة مرات]. الفصل (١٦): صورة أو منظر أو رسم لشروق الشمس مصحوباً ببعض الكلمات وفي بعض البرديات يوجد منظر لغروب الشمس أدضاً.

الفصل (١٧): هنا تبدأ المدائح والتمجيد للوصول إلى والدخول في «نترخرت» الجميلة.

- الفصل (١٨): [مقدمة يتلوها التقديم إلى الآلهة المحلية].
  - الفصل (١٩): قصل إكليل النصر.
    - الفصل (٢٠): بدون عنوان.
    - الفصل (٢١): فصل إعطاء الفم.
    - الفصل (٢٢): فصل إعطاء الفم.
      - الفصل (٢٣): فصل فتح الفم.
  - الفصل (٢٤): فصل إحضار التعاويد.
- الفصل (٢٥): فصل جعل الشخص يمتلك الذاكرة في العالم السفلي.
  - الفصل (٢٦): فصل إعطاء قلب.
- الفصل (٢٧): فصل عدم السماح لقلب الشخص أن يؤخذ بعيداً عنه.
  - الفصل (٢٨): فصل عدم السماح للقلب أن يؤخذ بعيداً.
- الفصل (٢٩): فصل عدم السماح للقلب أن يؤخذ بعيداً. (عدة فصول).
- الفصل (٣٠): فصل عدم السماح لقلب الشخص أن يبتعد عنه في العالم السفلي. (عدة فصول).
- الفصل (٣١): فصل صد التمساح الذي يأتي ليأخذ التعاويذ من (المتوفى).
- الفصل (٣٢): فصل صد التمساح الذي يأتي ليأخذ الكلمات السحرية من (المتوفى).
  - الفصل (٣٣): فصل طرد الثعابين (أو الديدان).

الفصل (٣٤): فصل عدم السماح للأفاعي (أو الديدان) بمهاجمة (المتوفى).

الفصل (٣٥): فصل عدم السماح للثعابين (أو الديدان) بإبتلاع (المتوفى).

الفصل (٣٦): فصل طرد الحتفساء (عبشت) أو فصل طرد الخنزير.

الفصل (٣٧): فصل صد الإلحتين (الثعبانين) «مرتى».

الفصل (٣٨): فصل الإستمتاع بالهواء في العالم السفلي أ في فصل الحياة بالهواء.

الفصل (٣٩): فصل صد الثعبان «ررك» في العالم السفلي.

الفصل (٤٠): فصل طرد آكل الأتان.

الفصل (٤١): فصل صد المذابح التي تقام في العالم السفلي.

الفصل (٤٢): فصل صد المذابح التي تقام في

(( سوتن ـــحن ) ،

الفصل (٤٣): فصل عدم السماح لرأس الإنسان أن تقطع منه في العالم السفلي.

الفصل (٤٤): فصل عدم الموت مرة ثانية في العالم السفلي.

الفصل (٤٥): فصل عدم الفساد (التحلل) في العالم السفلي.

الفصل (٤٦): فصل عدم الفناء والبقاء حياً في العالم السفلي.

الفصل (٤٧): فصل عدم السماح لعرش ومقعد (المتوفى) أن يؤخذا منه في العالم السفلي.

- الفصل (٨٤): هو الفصل العاشر.
- الفصل (٤٩): هو الفصل الحادي عشر.
- الفصل (٥٠): عدم الدخول إلى صخرة الذبح (عدة فصول).
- الفصل (٥١): فصل عدم السير إلى الهلاك في العالم السفلي.
  - الفصل (٥٢): عدم أكل القذارة في العالم السفلي.
- الفصل (٥٣): عدم أكل القذارة وشرب الماء العفن في العالم السفلي.
  - الفصل (٥٤): فصل منح الهواء إلى (المتوفى). الفصل (٥٥): فصل منح الهواء في العالم السفلي.
    - الفصل (٥٦): إستنشاق الهواء بين المياه في العالم السفلي.
- الفصل (٥٧): إستنشاق الهواء والسيطرة على المياه في العالم السفلي.
- الفصل (٥٨): إستنشاق المواء والسيطرة على المياه في العالم السفلي.
- الفصل (٥٩): إستنشاق الهواء والسيطرة على المياه في العالم السفلي.
- الفصل (٦٠): فصل آخر عن استنشاق الهواء، الفصل (٦١): عدم السماح لروح الشخص أن تؤخذ بعيداً عنه في العالم السفلي،
  - الفصل (٦٢): فصل شرب الماء في العالم السفلي.
- الفصل (٦٣): شرب الماء وعدم الحرق بالنار في العالم السفلي. الفصل (٦٣ ب): فصل عدم السلق بالماء.

الفصل (٦٤): فصل الظهور في النهار.

الفصل (٦٤): فصل معرفة فصول الظهور في النهار في فصل واحد.

الفصل (٦٥): فصل الظهور في النهار والسيطرة على الأعداء. (عدة فصول).

الفصل (٦٦): الظهور في النهار،

الفصل (٦٧): قصل فتح العالم السفلي.

الفصل (٦٨): فصل الظهور في النهار.

الفصل (٦٩): فصل آخر عن الظهور في النهار.

الفصل (٧٠): فصل آخر.

الفصل (٧١): فصل آخر.

الفصل (٧٢): الظهور في النهار وفتح الطريق خلال المقبرة (العالم السفلي).

الفصل (٧٣): هو الفصل (٩).

الفصل (٧٤): فصل رفع الأقدام والصعود إلى الأرض.

الفصل ( ٧٥): فصل الرحلة إلى « إنو» وتقلد عرش هناك.

الفصل (٧٦): فصل الشخص الذي يحول نفسه إلى الصورة التي

يحبها .

الفصل (٧٧): التحول إلى صقر ذهبي.

الفصل (٧٨): التحول إلى صقر مقدس.

الفصل (٧٩): التحول إلى حاكم للأمراء العظاء.

الفصل (٨٠): التحول إلى الإله الذي عنح الضوء في الظلام.

الفصل (٨١): التحول إلى زهرة «لوتس».

الفصل ( ۸۲): التحول إلى «بتاح».

الفصل (٨٣): التحول إلى «عنقاء».

الفصل (٨٤): التحول إلى «بلشون».

الفصل (٨٥): التحول إلى روح حية وعدم الدخول إلى غرفة التعذيب.

الفصل (٨٦): التحول إلى «سنونو».

الفصل (۸۷): التحول إلى الثعبان «ستا».

الفصل (٨٨): التحول إلى «القساح».

الفصل ( ٨٩): (فصل) جعل الروح تتحد مع جسدها في العالم السفلي.

الفصل (٩٠): فصل طرد الأقوال الشريرة عن الفم.

الفصل (٩١): فصل عدم السماح لروح (المتوفى) أن تصبح أسيرة في العالم السفلي.

الفصل (٩٢): فصل فتح المقبرة للروح والظل.

الفصل (٩٣): فصل عدم الابحار إلى الشرق في العالم السفلي.

الفصل (٩٤): فصل التضرع من أجل لوح الكتابة والمحبرة.

الفصل ( ٩٥ ): فصل الكينونة بالقرب من «تحوت».

الفصل (٩٦)، الفصل (٩٧): الكينونة بجانب «تحوت» وتقديم التعظيم إلى الشخص.

الفصل (٩٨): فصل الحصول على زورق في الساء.

الفصل (٩٩): فصل آخر.

لفصل (۱۰۰): كتاب جعل خو كاملاً وجعله يذهب إلى زورق «رع».

الفصل ( ۱۰۱ ): فصل حماية زورق «رع».

الفصل (١٠٢): فصل الدخول إلى زورق «رع».

الفصل (١٠٣): فصل الكينونة مع الإلهة «حتحور».

الفصل (١٠٤): فصل الجلوس مع الآلهة الكبار.

ألفصل ( ١٠٥): تقديم القرابين إلى «الكا» في العالم السفلي.

الفصل (١٠٦): فصل إعطاء القرابين الجنائزية إلى (المتوفى) فى «منف» العالم الآخر.

الفصل (١٠٧): الدخول والخروج من بوابة الآلهة في الغرب والكينونة مع أتباع «رع».

الفصل (١٠٨): التعرف على الأرواح في الغرب.

الفصل (١٠٩): فصل آخر،

الفصل (١١٠): هنا تبدأ فصول «سخت ـــحتبت».

الفصل (۱۱۱): فصل معرفة أرواح مدينة «بي». [صورة من الفصل (۱۰۸)].

الفصل (١١٢): معرفة الأرواح في مدينة «بي».

الفصل (١١٣): معرفة أرواح مدينة «نخن».

الفصل (١١٤): معرفة أرواح مدينة «خن».

الفصل (١١٥): معرفة أرواح مدينة «إنو».

الفصل (١١٦): فصل آخر عن معرفة أرواح «خمن».

الفصل (١١٧): فصل تمهيد الطرق التي يسير عليها (المتوفى) في «رستاو».

الفصل (١١٨): الصعود من «رستاو».

الفصل (١١٩): فصل آخر.

الفصل (١٢٠): هو الفصل (١٢).

القصل (١٢١): هو القصل (١٣).

الفصل (١٢٢): الدخول بعد الخروج من العالم السفلي.

الفصل (١٢٣): فصل «الدخول إلى المنزل الكبير (المعبد كبير).

الفصل (١٢٤): فصل الدخول إلى حضرة هيئة أمراء أوزيريس».

الفصل (١٢٥): فصل الدخول إلى قاعة «ماعتى المزدوجة». المقدمة ــ الإعتراف السلبي ــ خطاب إلى الآلهة.

الفصل (۱۲٦): بدون عنوان في برديات العصر الطيبي لصاوى. والصورة توضح «بحيرة النار».

الفصل (١٢٧): كتاب المديح إلى آلهة «قرتى» الذى سيتلوه شخص عندما يصل إليهم ويقف أمامهم للدخول ورؤية الإله فى مبد الكبير فى العالم السفلى.

الفصل (١٢٧ ب): فصل يجب تلاوته أمام هيئة أمراء أوزيريس».

الفصل (۱۲۸): ترنيمة إلى «أوزيريس».

الفصل (۱۲۹): هو الفصل (۱۰۰).

الفصل (١٣٠): فصل آخر عن جعل «الحنو» كاملاً وجعل وحل وحمل إلى الأبد.

الفصل ( ۱۳۱): الكينونة بالقرب من «رع».

الفصل (١٣٢): جعل الشخص يعود لرؤية منزله قوق الأرض. الفصل (١٣٣): كتاب جعل «الحنو» كاملاً الذي يجب تلاوته أول أيام الشهر.

الفصل (١٣٤): فصل آخر.

الفصل (١٣٥): فصل آخر يجب تلاوته عندما يتجدد القمر في أول أيام الشهر.

الفصل (١٣٦): فصل آخر عن الأرتحال في زورق «رع» العظيم.

الفصل (١٣٦ أ): فصل آخر عن جعل الحو كاملاً.

الفصل (١٣٦ ب): فصل الإبحار في الزورق الكبير لرع.

الفصل (١٣٧): فصل الأربعة مشاعل الوهاجة التي تصنع لأجل «الخو».

الفصل (١٣٧ ب): فصل إشعال اللهب بواسطة (المتوفى). الفصل (١٣٨): فصل الدخول إلى «إبدو» والكينونة بين أتباع «أوزيريس».

الفصل (١٣٩): هو الفصل (١٢٣).

الفصل (١٤٠): كتاب يجب تلاوته في اليوم الأخير من الشهر الثاني من فصل «برت».

الفصل (١٤١): كتاب يجب أن يتلوه الشخص لأجل أبيه ولأجل إبنه أثناء إحتفالات «إمنتت».

الفصل (١٤٢): تتمة للفصل السابق.

الفصل (١٤٣): صورة الفصل (١٤٢).

- الفصل ( ١٤٤ ): فصل الدخول ( إلى السبع عروت ).
- الفصل (١٤٥): هنا تبدأ فصول البوابات في «سخت \_ إرو».
  - الفصل (١٤٦): فصل مماثل عن البوابات.
    - الفصل (١٤٧): فصل مماثل عن العروت.
  - الفصل (١٤٨): إمداد المتوفى بالطعام في العالم السفلي.
- الفصل (١٤٩): فصل الإيات أو أقسام «سخت إرو» (مملكة أوزيريس).
  - الفصل (١٥٠): [كشاف أو موجز تصويري عن الإيات].
    - الفصل (١٥١): [مشهد في غرفة المومياء].
      - الفصل (١٥٢): بناء منزل فوق الأرض.
        - الفصل (١٥٣): الخلاص من الشبكة.
    - الفصل (١٥٣): الخلاص من صياد السمك.
      - الفصل (١٥٤): فصل عدم السماح للجسم بالفناء.
    - الفصل (١٥٥): «ديد» من ذهب يملق على رقبة المتوفى.
  - الفصل (١٥٩): قلادة من العقيق الأحر تعلق على رقبة المتوفى.
    - الفصل (١٥٧): نسر من ذهب يعلق على رقبة المتوفى.
    - الفصل (١٥٨): قلادة من الذهب تعلق على رقبة المتوفى.
- الفصل (۱۵۹): رمز «واز» من الزمرد يعلق على رقبة المتوفي.
  - الفصل (١٦٠): إعطاء «واز» من الزمرد (إلى المتوفي).
    - الفصل (١٦١): فصل إقتحام الساء.
    - الفصل (١٩٢): فصل تدفئة رأس المتوفى.

الفصل (١٦٣): عدم السماح لجسم الشخص بالتحلل والتعفن في العالم السفلي.

الفصل (١٦٤): فصل آخر.

الفصل (١٦٥): الوصول إلى المرفأ.

الفصل (١٦٦): فصل الوسادة (تحت رأس المتوفى).

الفصل (١٦٧): فصل إحضار «أوتشات» (عين حورس).

الفصل (١٦٨): بدون عنوان.

الفصل (١٦٩): مغادرة «الحنكت» (الفراش الجنائزي).

الفصل (۱۷۰): ترتیب «الحنکت».

الفصل (١٧١): فصل حفظ ثوب الطهارة.

الفصل (١٧٢): أول فصول أعمال المديح التي يجب القيام بها في العالم السفلي.

الفصل (۱۷۳): حديث «حورس» إلى أبيه السماوى «أوزيريس».

الفصل (١٧٤): فصل جعل «الحو» يحضر من الباب الكبير.

الفصل (١٧٥): علم الموت مرة أخرى،

الفصل (١٧٦): فصل آخر،

الفصل (١٧٧): إنهاض «الحو» وجعل الروح تعيش في العالم السفلي.

الفصل (١٧٨): إنهاض الجسد الميت وفتح العين والأذن.

الفصل ( ١٧٩ ): التقدم من الأمس والبزوغ في اليوم .

الفصل (۱۸۰۰): الظهور في النهار والمديح إلى «رع» والذين في «دوات».

الفصل ( ١٨١): الدخول إلى أمراء «أوزيريس» المقدسين.

الفصل ( ۱۸۲): كتاب تجهيز «أوزيريس» (المتوفى) جيداً.

الفصل (١٨٣): مديح إلى «أوزيريس».

الفصل (١٨٤): الكينونة بالقرب من «أوزيريس».

الفصل (١٨٥): المديح إلى «أوزيريس» والإجلال إلى سيد الأبدية.

الفصل (١٨٦): ترنيمة مديح إلى «حتحور» و«مح أورت».

الفصل (١٨٧): الدخول إلى صحبة الآلهة.

الفصل (١٨٨): استمرار الروح في بناء مسكن والظهور في النهار بصورة إنسان.

الفصل (١٨٩): عدم السماح أن يقوم الشخص برحلة جائماً وعدم السماح بأكل القذارة.

الفصل (١٩٠): كتاب جعل «الحنو» كاملاً داخل «رع».

[ الحواشي ]

#### حواشی (ترنیمة إلى رع)

- (١) أوزيريس: إله العالم السفلى وقاضى الموتى. كانت العقيدة الأوزيرية المرتبطة بالأسطورة «الأوزيرية» عن الصراع بين «أوزيريس» (الجحب والحير) و «ست» (الجدب والشر) من أهم العقائد المصرية القديمة ولقد تحول «أوزيريس» إثر موته وبعثه إلى رمز للحياة الأبدية والحلود وهكذا كان «المتوفى» يلتمس فى بعث «أوزيريس» الدليل على بعثه هو فوحد على الدوام بينه وبين الإله وكان إسم المتوفى لا يرد فى النصوص الجنائزية إلا مرتبطاً بإسم «أوزيريس».
- (٢) خيبرى: إله .. كان يمثل صورة للشمس البازغة ومقعده في زورق إله الشمس (٢) خيبرى: إلى «الحياة» وأيضا (رع) وهو بهذا إله المادة التى فى نقطة العبور من «الحمود» إلى «الحياة» وأيضا جثمان المتوفى الذى يبزغ منه فور موته جسد روحى ومُتجَد فى حياة جديدة. كان يرمز للإله «خيبرى» بالجمران.
- (٣) نوت: إلهة السياء التي تعبرها الشمس كل يوم وهي التي تلد الشمس كل صباح والنجوم كل مساء واعتبرت أيضاً أم «أوزيريس» وبالتالي كل الموتى المتحدين به. كانت عضواً في «تاسوع» «أون» المقدس وفي لا هوت مبكر النظير الأنثوى للإله «نو» الماء الأولى الذي إنبئتي منه جميع الآلهة.
  - (٤) مانو: إسم جبل حيث تغرب الشمس.
- (ه) ماعت: ربة المدالة. تجسيد للعدل والحق والحقيقة.. إبنة «رع» وزوجة «تحوت». سيشار لها بالتحليل في الحاشية الحتامية لهذا الكتاب.
- (٦) حروخوتي (أى حورس راعى الأفقين): صورة من إله الشمس والأفقان يعنيان أقصى نقطة إلى الشرق (باختت) وأقصى نقطة إلى الغرب (مانو) للشمس فى مسارها اليومى. سوف يشار إلى «حورس» بالتفصيل فى الحاشية الحتامية لهذا الكتاب.
- (٧) كا: أدق ترجمة لها «القرين» وهى من مكونات الشخصية التى تتألف من جسد (خا) أو (خات) وروح (با) ونفس (خو) وقرين «كا) مصاحب للكائن البشرى خلال حياته لكنه يتحرر بعد الموت.

- (٨) معبد الروح: إسم شطر الساء حيث يعيش الآلهة. هذا المكان له ما يناظره
   على الأرض ربحا في «إنو» (أون أو هليوبوليس) أو في «جدو» (منديس).
  - (٩) كان يطلق على وجبات الطعام (تشفاو) الذي تعيش منه الآلهة.
- (١٠) تاتونن أو تنن: إله الأرض. من أقدم الآلهة المصرية. كان أحياناً يُوحد بالإله «سب».. إله الأرض ورابع أعضاء التاسوع الإلهى في أون وإسمه أيضاً غالباً ما يرتبط بالإله «بتاح» وحينئذ يوصف بأنه خالق البشر وصانع بيضة الشمس والقمر.
  - (١١) عدت: إسم زورق شبس الشروق (أو الصباح).
- (١٢) المقصود بالآلهة الذين يسكنون الأعالى والأعماق السماوية الآلهة الذين يسكنون الأجرام السماوية والأجواء الأرضية أو بمعنى آخر الفلك السماوي والفلك الأرضى.
- (١٣) تحوت أو توت أو تحوتى: إله الحكة.. عمثل العقل السماوى الذى نطق بالكلمات عند عملية الخلق وأخرجها إلى حيز التنفيذ الإلهان «بتاح» و «خنمو».. كان، «كاتب الآلفة» وأعتبر بهذا عنرع كل الفنون والعلوم ويُمنح ألقاب «سيد الكتابة»، «أستاذ البردى» «رب اللوحة والحبرة»، «المتكلم الحق»، «عذب اللسان». إن الكلمات التى يتلوها على المتوفى تحفظه من تأثير القوى الشريرة وقد تجعله غير مرئى في العالم الآخر. واعتبر «تحوت» أيضاً إله الحق والحقيقة.. بها أسس العالم وعليها يعيش العالم بكل ما فيه.

لمزيد من التفاصيل راجع الحاشية الحتامية في هذا الكتاب.

- (١٤) المقصود في الواقع إسم عصبة من الأشرار (الشياطين) التي تحاول أن تعوق الشمس في مسارها اليوم.
  - (ه) المتصود معبد الإله «رع» في أون «هليوبوليس».
    - (١٦) بتعبير آخر صورتك الجميلة أو البهية.
  - (١٧) المقصود أن يخرج المتوفى من المقبرة إلى الحياة كما لو كان حياً ودون أن يتعرض الذي قوة شريرة تعوقه عن هذا،
  - (١٨) يظهر في النقوش معرضاً لهجمة الأفعى «عبب» رمز الظلمة وعلى هذا يمكر أن تقرأ هذه الفقرة «آكل الأتان» وهذا اللفظ أحد ألقاب إله الشمس، فإذ اعتبر السباق هنا صحيحاً لوجب أن نفترض أنه إسم أحد شياطين الظلام،

- (١٩) عبب: العدو الرئيسي لإله الشمس في رحلته اليومية وله عدة صور أهمها الثعبان أو الأفعى وكان على الشمس البازغة أن تصرعه كل يوم التتابع رحلتها فوق الأرض.
- (٢٠) إبدو، (٢١) إنت ووو: أنواع من الأسماك الميثولوجية كانت تصور على أكفان الموتى وهي تسبح بجوار مجاديف زورق الشمس.
  - (٢٢)إسم زورق الشمس الغاربة.
  - (٢٣) الكوئل أي مؤخرة الزورق.
- (٢٤)قد يلاحظ القارىء أن ترقيم نهاية (الترنيمة) يدل على أن بعض الفقرات أو العبارات قد سقطت منها مع ملاحظة أن الترقيم المشار إليه هو للدلالة على ترتيب سطور البردية.

# • حواشى (ترنيمة إلى أوزيريس)

- (١) أوزيريس ـ أون ـ نفر: إسم «أوزيريس» كإله وقاض للموتى في العالم السفلي والبعض يترجمها «أوزيريس» الإله الخير أو الطيب أو الجميل.
- (۲) سب إربعت: «سب» إله الأرض.. زوج «نوت» التي أنجب منها «أوزيريس» و«إيزيس» و «ست» و «نفتيس». (أبطال الأسطورة الأوزيرية). ويمتبر العضو الرابع في التاسوع الإلمي المقدس في «أون» وإبن الإلمين «شو» و «تفنوت». لُقب برأس عشيرة الآلمة وهذا هو معني كلمة إربعت («إر» تعني الفيلة أو العشيرة).
- (٣) كان الصولجان يصور على شكل عصا رأسها على شكل كلب سلوقي ذى شعب ويسمى بالهيروغليفية (واس).
- (٤) إمنت أو إمنتى: تعنى المكان الحننى أو مقر الموتى، لزيد من التفاصيل أنظر الحاشية الحتامية في نهاية الكتاب.
- (ه) ددو: إسم كان يطلق على مدينتين الأولى في مصر السفلى (الوجه البحرى) وهى «بوزيريس» عاصمة الأقليم التاسع (الآن أبو صير بنا عسمركز سمنود عافظة الغربية) والثانية في الوجه البحرى أيضاً وهى «منديس» (الآن تمى الأمديد أو تل الربع). لزيد من التفاصيل عن الأقاليم المصرية أنظر الحاشية الحتامية مع ملاحظة أن بعض المراجع تنفى التحديد القاطع لموضع مدينة منديس (جدو).

(٦) إبدو .... (باليونانية «أبيدوس»): هي الآن العرابة المدفونة مركز البلينا حيث يوجد معبد «سيتى الأول» وإلى جواره ما دُعى قبر «أوزيريس» «الأوزيريون» وبحيرة «أوزيريس» المقدسة.

كانت تقام بها شعائر البعث والشعائر المحجوبة كها كانت من أهم مراكز العبادة في صر.

(٧) نب ـ إر ـ تشر: تعنى حرفياً «سيد الجميع» أو «رب ـ الجميع» وفي كتاب الموتى يطلق هذا اللقب على «أوزيريس».

(٨)تعنى «هذا الذي يقود العالم».

(٩) سكر: يلاحظ في تركيب هذه الجملة التلاعب اللفظى المقصود بين «سك» معنى «الذي يُجَرِعُو» أو «الذي يُسحب» و «إكر» بمعنى الذي وضع في الأكفان.

(١٠)لقب من ألقاب «أوزيريس» وهناك تلاعب لفظى مقصود بين «أن» (الذي يوجد) وإسم الإله.

(١١)إسم للعالم السفلى ويجب ملاحظة قرب هذا اللفظ من اللفظ العربى «الآخرة».

(١٢) «أون» أو «أن»: إسم إله الشبس.

(١٣) إسم للعالم السفلي.

(١٤)إسم آخر للمالم السفلي وأدق ترجمة لها «الآخرة القدسية».

(١٥) دوات: إسم للعالم السفلي وعن البوابات التي يجب على المتوفى المرور خلالها في مقر «أوزيريس» أنظر الفصل (١٤٥).

(١٦)جزء من «سخت ـ حتبو» أي حقول الفردوس التي أعتقد أن الأرواح المباركة تمارس البذار والحصاد هناك. مزيد من التفاصيل في الفصل (١١٠).

## • حواشى (مشهد المحاكمة)

(۱) إن مشهد الهاكمة الموصوف هنا يشكل جزء بالغ الأهمية في كتاب الموتى كما تعتويه البرديات المعاصرة للأسرات (۱۸)، (۱۹) والأسرات التاليه لها وهو يتبع مباشرة الترنيمتان االتان تُستهل بها البردية كبيرة الحجم ويبدو أنه يشغل مكاناً ملائماً كما يشكل مقدمة مناسبة لمختارات فصول كتاب «الخروج إلى النهار» أو «الظهور في النهار» التي تتبعه وهي الفصول التي تتناول الأحداث التي تجرى في حياة المتوفى الذي نجح في

الدخول إلى مملكة «أوزيريس» إله الموتى لكنها تصبح بالضرورة غير مفيدة على الإطلاق لأى فرد لا يجتاز المحاكمة ولم يسمح له الإله بالولوج إلى مملكته فهولاء الذين يدانون في المحاكمة يُلتهمون على الفور ويتلاشى كيانهم. ويبدو أن مشهد المحاكمة هذا مقتطع من الفصل التفصيلي الخاص بالدخول إلى القاعة المزدوجة للحق والعدل والاعتراف السلبي (أو إعلان الإبراء) وهو الفصل (١٢٥) أهم فصول الكتاب بلا جدال. كما يبدو أن هذا المشهد أيضاً له علاقة بالفصل المرقم (٣٠٠) أحد الفصول المتعلقة بالقلب. ولا ندرى على وجه يقيني متى وأين كانت تتم هذه المحاكمة لكن يبدو أن الخطوط العامة للإجابة على هذا التساؤل هي أن جزءاً من الساء يشكل قاعة المحاكمة وأن الحاكمة كانت تجرى في وجود ثلاث هيئات للآلمة. على رأس المجموعة الجنائزية منها إحتل «أوزيريس» مكاناً مرموقاً بارزاً وهو في النهاية الذي أصبح القاضي الوحيد للميت وكانت عاكمة كل شخص تجرى على ما يبدو فور وفاته وكان العدم أو الحياة الأبدية المباركة يُعلَن لروح المتوفى على الفور وليست هناك دلائل كافية لأن نفترض أن المصريين كانوا يعتقدون بيوم حساب جاعى (بعث جاعى أو كها نطلق عليه يوم القيامة) أو أن هناك عذاب مقيم (أى جهنم) لكننا يجب أن نضع في الحسبان أن المصريين في مختلف العصور كانوا يولون أهمية كبيرة للصلوات الجنائزية وهي بلا شك نتيجة إعتقاد جازم بأن تلك الصلوات بمكن أن تساهم في خلاص وراحة أزواح الموتى وهذا السلوك لا يختلف كثيراً عن العلاقة التي تربط الأحياء بالأموات حتى وقتنا الراهق.

(۲) تعنى حرفياً «الرؤوس» أو «الزعاء» وكان «زازا» «أوزيريس» أو هيئة أركانه إن جاز التمبير هم آلهة الكون الأربعة أى الآلهة الأربعة للجهات الأصلية (الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب) وأسماؤهم «مستا»، «حابي»، «دواموتف»، «تبحسنوف»، وكان هؤلاء الآلهة يلعبون دوراً هاماً في مراسم التحنيط والحفاظ على الأواني الأحشاء)،

(٣)المقصود طبقة من الموظفين المقدسين.

(٤) مدينة آلمة الكون الثمانية (نون ونونت، حيح وححت، ككو وكوكت، أمون وأمونت). هذا الثامون الالمي هو الذي أوجد العالم (لمزيد من التفاصيل راجع الحاشية المتامية). أطلق اليونانيون على هذه المدينة إسم «هرموبوليس» نسبة إلى معبودها الرئيسي «تحوت» (ويعادله «هرمز» في الميتولوجيا اليونانية). كانت عاصمة الإقليم المنامس عشر بمصر العليا (الوجه القبلي) وقد أحتفظ بإسمها القديم (خن) في القبطية

بعد تحويره ولُفظ «شمون بيتا» وتحول في العربية إلى الأشمونين التي تقع الآن بمحافظة المنيا.

- (ه) سخت ـ حنيو: الإسم المصرى للحقول الإليزية أى حقول الفردوس أو حقول السلام.
- (٦) إن تفاصيل مشهد المحاكمة يختلف إختلافاً ملحوظاً في البرديات التي ترجع إلى فترات متفاوتة ويبدو أن الفنان الذي كان يرسم المشهد كان يجد نفسه حراً في تصوير أفكاره عن المحاكمة (داخل الحدود المقررة التي لا يمكن تجاوزها). على سبيل المثال.. الميزان العظيم.. إن ذراع الميزان (العاتق) يصور داغاً في وضع أفقى عما يبرهن على أن المصرى لم يكن يخطر له ببال أن يجعل كفة قلبه (ضميرة) ترجح على كفة ريشة العدل والحق.

أما محور الإرتكاز العمودى للميزان فيمتليه أحياناً قرد «تحوت» وفي أحيان أخرى رأس «ماعت» وفي أحيان ثائلة رأس «أنوبيس» وفي أحيان رابعة رأس «تحوت» نفسه أما ريشة العدل والحق فتستبدل على كفة الميزان في برديات أخرى برمز الإلمة نفسها أى بعمورة «ماعت»، ويقوم «أنوبيس» كما نجد في بردية «آني» بالوزن الفعلى للقلب وفي بعض البرديات نجد «ماعت» تقوم بهذا العمل وعادة يدخل المتوفى إلى قاعة المحاكمة بمفرده أو مصحوباً بزوجته كما نجد في بردية «آني» لكنه في برديات أخرى يقوده «أنوبيس» وفي أحيان أخرى إله برأس كلب يحمل سكيناً في يده اليسرى. أما ملتهمة الموتى فتجلس أحياناً وفي برديات أخرى تصور وهي على وشك الوثوب، الخ، إن تفاصيل مشهد الحاكمة في بردية «آني» أكثر إكتمالاً بالمقارنة مع غيرها من البرديات.

# • حواشى الظهور في النهار (الفصل الأول)

# 

الذي ظهر لأول مرة في برديات العصر الطيبي قد أثارت نرجته الكثير من الخلاف لدي علماء المصريات حتى لقد ترجم عدة ترجات متناقضة مثل إشراق اليوم (النهار)، الجيء إلى أو من اليوم (النهار)، الجيء كالنهار، الرحيل من اليوم، مغادرة اليوم، توديع النهار. حتى لقد أراح البعض أنفسهم بتجاهل العبارة كلية والإكتفاء بالعبارات الدالة على الغرض من الكتاب مثل الطقوس الجنائزية، الرحلة إلى «هاديس»، وأطرف هذه العبارات «تجهيز الميت المبارك تجهيزاً كاملاً» ثم استقر الأمر على الإكتفاء بعنوان «كتاب الموتى» واجتهادى الشخصى في هذا الموضوع تجعل عبارة «الظهور في النهار» أقرب الترجمات العربية إلى التعبير الهيروغليفي. إن علهاء اللغة قد حددوا معنى كلمة «هرو» «بالنهار» و «اليوم» أما حرف «إم» الهيروغليفي فهو يعادل على وجه الدقة نظيره القبطي كحرف جر مساوياً للام الجر تبقى مشكلة «برت» وهذا اللفظ كما يتضح من الإشارة المتممة له يدل على فعل حركة ويعنى الذهاب والإشارة المتممة تحدد إتجاه الحركة «إلى» أو «من» وهي هنا تدل بصورة قاطعة على الذهاب إلى (وما يقارب هذا المعنى بالعربية) ولأن عبارة مثل الصعود أو الذهاب إلى النهار أو الوصول إلى النهار قد تبدو غير مستساغة فإن «الظهور في النهار» يعطى الدلالة المعنوية للعبارة بشكل كامل لا سبها إذا وضعنا في الإعتبار طبيعة النص الذي وضع له المصرى القديم هذا العنوان. فهو أولاً يؤكد على بقاء المتوفى خارج ظلمة القبر وثانياً يريد التعبير عن صيرورة لا يجد من التعبيرات ما يدل عليها أفضل من هذا التعبير وهي صيرورة تتضمن إنتقالاً كيفياً ملحوظاً من الحياة الملموسة إلى الحياة في عالم آخر غير ملموس.

- (٢) كان المصرى القديم يستخدم كلمة «ثور» للتعبير عن القوة والفحولة.
- (٣) في الإسطورة الأوزيرية إستطاع «تحوت» عن طريق الكلمات السحرية معاونة «أوزيريس» وكان المتوفى المتوحد بأوزيريس يطمع بعد تجاوزه المحاكمة في التغلب على أعدائه بواسطة هذه الكلمات السحرية التي يستطيع بواسطتها ممارسة ما يود وأن يجمل أي كائن يفعل ما يأمره به.
- (٤) يوم كيل الكلمات المقصود به يوم المحاكمة وفي الإسطورة الأوزيرية لجأ «أوزيريس» و «ست» إلى هيئة الآلهة لحسم ما بينها من نزاع.
  - (a) المقصود معبد الإله «رع» ويذكر داعًا بلفب المُعمر.

- (٦)يقصد بهذه الكلمة الإلمتان «إيزيس» و «نفتيس».
- (٧)رمز «أوزيريس» التي كانت تقام له الطقوس الجنائزية في أبيدوس وغيرها من
   مقار عبادة «أوزيريس».
- (٨)وبالهيروغليفية «أرد ـ عب» كان لقباً من ألقاب «أوزيريس» للدلالة على موته قبل بعثه.
- (٩)يقصد به باب المرور إلى القبر والعالم السفلى. كان يُطلق في الأصل على مقابر أبيدوس.
- (١٠) سخم أو «خيم»: كانت عاصمة الإقليم الثانى بالوجه البحرى. أطلق عليها اليونان إسم «ليتوبوليس» وتحرف إسمها فى القبطية إلى «أوشيم» أو «بوشيم» وهى الآن «أوسيم» مركز إمباية عافظة الجيزة. كان يقال أن رقبة أوزيريس اتحفظ بها هناك بعد أن مزق «ست» جثمانه وبعثره فى أرجاء مصر قبل أن تقوم «إيزيس» و «نفتيس» بتجميع أجزاء الجسد وبعثه بمعاونة «تحوت». وفى النص يشار إلى الكتف الأيسر وليس الرقبة التى احتواها الضريح (المزار) فى «سخيم».
  - (۱۱) هو يوم احتفال «أوزيريس»
  - (١٢) الاحتفال الذي كان يقام في اليوم السابع من الشهر.
    - (١٣) لقب الكاهن الذي كان يقوم بطقوس التطهير بالماء.
- (١٤) بر \_ أوزير: ترجمة الكلمة حرفياً معبد أو بيت «أوزيريس» والمقصود مدينة «بوزيريس» عاصمة الإقليم التاسع بالوجه البحرى وهي «ددو» (أبو صير بنا حالياً)
  - (١٥) يفسرها عالم المصريات «ديفريا» بأن المقصود يوم حفر القبر.
    - (١٦) المقصود احتفالَ بعث أوزيريس في «دهو».
- (١٧) لقب يطلق على أحد الكهنة الذين يؤدون طقوس ممينة في الشعائر الجنائزية وتوضح اللوحات بعض هذه الطقوس.
- (١٨) معنى الكلمة «الرئيس الكبير للعمال» وهو لقب كان يطلق على الكاهن الأعظم للإله «بتاح» في «منف».
- (١٩) كان زورق «حينو» يوضع على زلاقة ويطوف أنحاء الهيكل أو الحرم المقدس وقت الفجر.
  - (٢٠) إسم كان يطلق على «أوزيريس» للدلالة على أنه وضع في الأكفان.
- (٢١) سوتن ـ حنن أو «حت ـ سوتن ـ حنن» مدينة أطلق عليها اليونان إسم «هير قليوبوليس ماجنا». حُرفت في القبطية إلى «هنيس» ومنه إسمها العربي «إهماس»

وهي الآن «إهناسية المدينة» التابعة لبنى سويف محافظة «بنى سويف» ولا تزال أطلال إهناس القديمة بالقرب من مكانها الحالي.

(٢٢) المقصود عدم المثول مرة أخرى أمام المحاكمة.

#### • حواشي الفصل الثاني

(١٠) تعله يجدر الإشارة هنا إلى تصور مصرى بالغ القدم بأن الأموات يصعدون إلى السياء حيث يتحولون إلى النجوم التي تشع ليلاً.

## • حواشي الفصل الثامن

(١) إن هذا الفصل الذي يبدو ذو أصول قديمة الغرض منه تمكين المتوفى من الحصول على قدرة «تحوت» و «حورس» لكى يصير تماماً مثل «أوزيريس» الذي تم بعثه بساعدة «تحوت» وهكذا ير خلال «إمنت» كما فعل هذا الإله كما يستطيع أن يجدد حياته مثل القمر.

#### • حواشي الفصل التاسع

(١)المصورة الروحية للإنسان التي تبزغ إلى الوجود بواسطة الصلوات التي تقال أثناء الطقوس المقامة على جسد المتوفى وقد تترجم بالجسد الروحي.

(۲) الغطاء أو الرداء المشع أو الشفاف الذي يمتلكه المتوفى في العالم السفلى وغالباً ما يُصور على هيئة المومياء وبعض علياء المصريات يترجها بالروح الخالدة اللافانية كأقرب الترجات إلى معناها (مثل «بدج») والبعض الآخر يفضل ترجمها «بالنفس» والبعض ينفى هذا وهذا ويذهب إلى أنها تعنى (الحالة المبجدة للميت أو الميت المبجد) ثم اتخذت في بعد مدلول (الكا) وأصبحت مرادفاً لها. (مثل «برستيد») ويحصر «برستيد» تصور المصرى القديم عن شخصية الفرد في أنها تتكون فقط من جسد و (با) أي روح. أما (الكا) فهي أقرب إلى تصورنا عن «الملاك الحارس» للشخص وبقية التعبيرات الأخرى تستخدم للإشارة إلى الميت ولا تعتبر من عناصر شخصية الفرد (برستيد. تطور الفكر والدين في معمر القديمة) ونظراً لأهمية هذا الموضوع أعرض على وجه الإجمال التعبيرات التي تصادف قارىء كتاب الموتى وتتصل بشخصية الفرد والمتوفى على وجه الخصوص.

- [١] خات: الجسد المادى العضوى (أى) القابل للتحلل والذى يجب حفظه بعد الموت بالتحنيط.
- [٢] «كا»: (القرين) صورة مجردة تمتلك هيئة وخصائص الفرد الرتبط بها. كان يعتقد أن مقرها المقبرة مع الجسد لكنها تستطيع التجول حسب إرادتها وهي تأكل وتشرب وعلى هذا كان يجب وضع القرابين الكافية من الطعام حتى لا تهيم (الكا) خارج المقبرة.
- [٣] «با»: (الروح) كانت تصور دائماً على شكل طائر برأس آدمى، وما زال هذا التصور هو التصور الشعبى السائد حتى اليوم عن الروح. في النصوص العديدة لكتاب الموتى توضع «البا» مع «رع» أو «أوزيريس» في الساء أو الآخرة السماوية وتستطيع زيارة الجمعد في المقبرة في الوقت الذي يجلو لها.
- [1] (عب) أو (إيب): القلب ويعنى «القلب» كعضو وكمقر للعقل والتفكير والحنير والشر أو على وجه الإجال الحياة العقلية والحلقية للفرد وما زالت التعبيرات والأمثال الشعبية إلى اليوم تستخدم لفظ القلب كمرادف للضمير وعلى هذا كان القلب يحتل دوراً بارزاً في فصل «الحاكمة» كما كان هناك اهتماماً بالغاً بالحفاظ عليه.
- [0] «رن»: أى الإسم.. يحتل الإسم فى الأساطير المصرية أهمية بالغة حيث يمكن عن طريق معرفة الإسم التحكم فى، والسيطرة على صاحبه كما أن ضياع الإسم يعنى ضياع الحوية وكان المتوفى يعلق أكبر الأمل على معرفة أسهاء الآلهة والأرواح التى يلتقى بها حيث يمكنه ذلك من العبور بسلام كما كان يود أن يُنادى بإسمه فى الآخرة كدلالة على بعثه وحياته المباركة الممجدة الحالدة.
- [7] ، [۷] «الحتو» و «السمحو» وردت الإشارة إليها أعلاه وهناك ما يشير إلى أن «السمحو» أى الجسد الروحي كان يحتوى على «الحتو» أى التفس أو «الروح الأثيرية التي لا تفنى » . .
- [٨] «سخيم» أى القوة وهي تمثيل للقوة الحيوية للكائن التي تتبع له البقاء والحياة ومغالبة الصعاب.
- [٩] «خيبت» أى الظل: إن وجوده فى كتاب «الموتى» كعنصر مستقل يعود إلى معتقدات بالغة القدم لكنه فى الكتابات الأحدث يمكننا إعتباره مؤشر على الشخصية لا غير.

#### • حواشى الفصل العاشر:

(۱) نظراً لأنه في برديات العصر الصاوى يوجد هذا الفصل مكرراً ويحتل الفصل العاشر والفصل (٤٨) فإن هذا الفصل يحمل الترتيبين معاً وحيث أنه لا يوجد مبرر معقول لوضعه في الترتيب (٤٨) تم وضعه هنا.

فى هذا الفصل نص صريح على اتحاد هوية الميت مع «أوزيريس» رب العالم السفلى (دوات) ويهذا يحمله الحو العظيم أى روح الإله (أو روح العالم السفلى كما يذهب «بدج») إلى الآخرة ويمكنه من شق السموات والأفاق كما يمنحه حياة تمكنه من الأكل بفمه. والمضغ بفكه والفتك بأعدائه كما يظهر من الصورة حيث أن الثعبان يمثل قوى الشر والأعداء التي يلتقى يها المتوفى.

## • حواشي الفصل (١٥)

- (۱) «تمو حرو ـ خوتى» أو باليونانية «تمو هارماخيس»: إله يجمع بين صفات «تمو» [أتوم] (الخالق، أبو البدء) و «حرو ـ خوتى» أى «حورس الأفق» أو «حورس راعي الأفقين» وعلى هذا فهو إله شمسى يمثل خصائص شمس الليل (أى الهاجمة فيا وراء الأفق) وشمس الشروق (الصباح المبكر).
  - (٢) إسم زورق شمس الصباح.
  - (٣) مانو: إسم الجبل الذي تغرب فيه الشمس. ورد في حاشية سابقة.
- (٤) المقصود «ماعت» ونلاحظ هنا إرتباط النظام الكوني في نظر المصريين بمفهوم العدالة التي ترتبط أيضاً بكافة النظم الإجتماعية والإلهية أيضاً.
- (ه) لفظ «ماع ـ خرو» الذي يتردد كثيراً بعد إسم «أوزيريس ـ آنى» ويترجم «بالظافر» أو «المنتصر» أو «المبرأ» من الألفاظ التي كثر الجدل حول معناها الحقيقي ومن المعانى التي طُرحت بالإضافة إلى «الظافر» أو «المبرأ» نذكر أيضاً «من كلمته صواب وصدق بمعنى من كلمته مستقيمة لا تحيد عن الحق، الناطق بالحقيقة، الناطق بالصدق، العادل المنصف، العظيم في القول المسيطر على الكلمات ومن بين كل هذه المعانى وتمشيأ مع روح النص وضعت لقبين هما «الظافر» لأن هذا المعنى يتردد كثيراً في ثنايا النص و «المبرأ» لأنه أحب الأشياء إلى قلب المتوفى الحصول على براءته أثناء في ثنايا اللقب دليل على طهارته في ملكوت المباركين.

# • حواشى الفصل (١٥) ترنيعة وإبتهال إلى «أوزيريس»

- (١) الإبتهال: المقصود به صلاة قصيرة يقولها الكاهن ويجيب عليه المصلون.
- (٢) في الصورة يبدو الإله «أوزيريس» والإلهة «إيزيس» منفصلان عن صورة «آني» وروجته بسطور الإبتهال في البردية وعدة سطور من ترنيمة «رع» التالية مع ملاحظة أن سطور الكتابة في البردية عمودية.
- (٣) بتاح ـ سكر ـ تمو: ثالوث إلمى يمثل شمس الصباح والمساء والميل. وكل من الآلمة المكونة لهذا الثالوث إله يحتل مساحة كبيرة هامة في اللاهوت المصري. «بتاح» إله منف الكبير التي عبد بها منذ عصر مبكر جدا. لُقب «بالإله فاثق العظمة. بدء الكينونة»، «أبو الآباء وقوة القوى»، و «الذي خلق صورته وأولد نفسه وأسس العدل والحق الذي لا يتبدل ولا ينتهى فوق الأرض» وكإله شمسى لُقب بـ «بتاح قرص الساء الذي يضيء العالم بنيران عينيه» معنى إسمه «الفاتح» ويشار إليه في كتاب المرتى عند الحديث عن «فتح فم المتوفى». الإله «أتوم» (تم، إتمو) من الآلهة الرئيسية في أون (عين شمس) معنى إسمه (المتمم نفسه) كان يلقب «بخالق نفسه»، صانع الآلهة»، «خالق البشر» وكان على رأس التاسوع الإلهى في «أون». أما الإله «سكر» فقد وردت الإشارة إليه. والمزج بين الآلهة المختلفة سمة نميزة من سمات اللاهوت المصرى في طريقه نحو التوحيد.
  - (٤) المقصود: القبر.
- (ه) معنى الإسم «معبد روح (كا) بتاح» وهو الإسم المصرى القديم لمنف (منفيس)
  - (٦) بالميروغلوفية معدن («ستثو».
    - (٧) القصود: الأموات.
- (△) «خر ـ عحا» أوردها «بدج» في النشرة الأولى للبردية «خر- عبا» وقال إنها
   مدينة من المدن القديمة جداً على الضفة الشرقية للنيل إلى الجنوب قليلاً من «أون»
   بالقرب من الموقع الذي أقيم عليه حصن بابليون.
  - (٩) إله كان عِثل ممسكاً نجماً في كل يد ويتقدم زورق الشمس.
    - (١٠) الجواب: المقصود به ما يردده المعلوث.
    - (١١) إله شمسي. وردت الإشارة إليه من قبل.
  - (١٢) مكان غير محدد حتى الآن. يقول «بدج» أنه كان موضع مسلة الشمس.
    - (١٣) حورس الأفق: وردت الإشارة إليه من قبل.

- (١٥) إسم العالم السقلي. وردت في هامش سابق.
- (١٦) تاج الوجه القبلي (الجنوب) أي التاج الأهر.
- (١٧) الأوتشات. عن الدلالة الميثولوجية لها أنظر الحاشية الحتامية في نهاية الكتاب.
- (١٨) المقصود مكان ميثولوجي في العالم السفلي حيث لا يوجد شيء بنمو. ومعنى الكلمة حرفياً «الأرض التي تخلو من البراعم».
- (١٩) إهناس المدينة. وردت في هامش سابق وللمكان في الأساطير المصرية دور بارز فهو المكان الذي توج فيه «أوزيريس» ملكاً. والذي نجح فيه «حورس» في إعتلاء عرش أبيه وهو المكان الذي انفصلت فيه الأرض عن السهاء أثناء عملية الحالق وهو المكان الذي انطلقت منه الإلحة «سخمت» لتدمير البشر (في أسطورة الطوفان) عندما تمردوا على حكم «رع» ظناً منهم أنه تقدم في السن ولم يعد قادراً على الحكم.
  - (۲۰) وردت في هامش سابق،
  - (٢١) حابي (حعبي): إله النيل. والمقصود هنا «النيل» نفسه.
- (۲۲) يذكر «بدج» في طبعته لبردية «آني» وبرديات «العصر الطيبي» أن «غن» مقر الإلحة «نخبت» في مصر العليا وهي «إيليثيا بوليس» باليونانية وبهذا تكون هي «نخب» (حاليا الكاب مركز إدفو أسوان) لكن المراجع الأخرى تذكر وهذا هو الأصح أن «نحن» هي البلدة المقابلة «لنخب» وسميت باليونانية «هيراقنوبوليس» وكانت عاصمة الإقليم الثالث قبلي (وهي الآن الكوم الأحر، مركز إدفو) وكانت لها أهمية عظيمة في عصر الدولة القديمة. كان يعبد بها الإله «حورس» والإلحة «نحنبت» أيضاً.
- (٢٣) المقصود هنا الأرضان (إدبوى) اللذان يقعان على كل 'من جانبي النيل السماوي.
- (۲٤) إن الجواب الذي يتكرر هنا تسع مرات قد كُتب في بردية «آنى» مرة واحدة مع الإشارة إلى أنه يجب ترديده وراء كل تضرع. يقد تكرر هذا الوضع في برديات أخرى خاصة تلك التي ترجع إلى العصر الصاوى.

## • حواشي ترنيمة إلى «رع»

- (١) هذا الفصل يرقم أيضاً بالفصل (١٥) ويبدو أن الترقيم قد أغفل هنا بسبب اتصال صورة الفصل السابق بصورة هذا الفصل وتشابك السطور في البردية . ومن المهم أن نلاحظ أن ترقيم فصول البردية لا يوجد في متنها وإغا هو ترقيم وضعه علماء المصريات . لمزيد من الإيضاح أنظر الحاشية الحتامية في نهاية هذا الكتاب .
- (٢) إسم يدل معناه على ما يقارب «سيدة الساعة» وفي هذا إشارة لإرتباط دورة الشمس بالتوقيت. وتقدم المصرى القديم في علم الفلك لا يحتاج إلى إيضاح.
  - (٣) اليوريتان: ثعبانان كانا يرمزان للشمال والجنوب.
- (1) بالاد «بونت»: أرض التوابل والعطور. اختلف علماء المصريات في تحديد مكانها لكن الرأى المرجع إنها تقع على السواحل الشرقية للصومال.
- (a) يعادل «نو» هنا «السهاء» كما يمثل كتلة الماء الأولى التي انبئق منها كل
   شيء عند عملية الخلق والنظير الأنثوى له الإلهة «نوت».
- (٦) المقصود هنا «أشمة الشمس» وهي من الصور التشبيهية البديمة التي يبدو فيها «رع» بكل ما يحتمويه من قرص وشماع كينونة تتعالى على الظواهر..
- (٧) نوت: المقصود هنا سهاء الليل والإشارات الهيروغليفية تميز ما بين السهاء في
   الليل
  - وسياء النهار.
  - (٨) أنواع من الأطعمة الميثولوجية التي يتغذى عليها الآلهة وانجدون.
- (٩) حقل الزنابق والقصب والنباتات المائية وهو يكون جزءاً من أجزاء «سخت حتبو» أى حقول السلام أو الفردوس أو كما تسمى فى الميثولوجيا اليونانية الحقول «الإليزية».
  - (١٠) ورد في هامش سابق في ترنيمة المقدمة.
- (١١) «نبت ـ إنخ» أو «نبت عنخ» تعنى خرفياً «سيدة الحياة» وهو لقب من القاب «إيزيس».
  - (١٢) المنصة الصغيرة في مقدمة الزورق التي يقف أو يجلس عليها الربان.

## حواشى الفصل (١٧)

- (۱) يعتبر هذا الفصل من الفصول الهامة والقيّمة في كتاب الموتى حيث بحتوى على العقائد التي يفترض أن الروح المباركة على دراية يها. وتعود صياغة هذا الفصل إلى كهنة أون حيث يعرض أراءهم حول طبيعة الآلهة والنسخ المبكرة لهذا الفصل ترجع إلى عصر الأسرة [11] الفرعونية لكنها أقصر كثيراً من تلك التي توجد في برديات العصر الطيبي وتفسر عبارة (كما يقول آخرون) التي ترد بالنص على أنها تجميع لوجهات النظر اللاهوتية المختلفة.
- (٢) الإله «شو» ثانى أعضاء التاسوع المقدس فى «أون» الإبن البكر للإله «أتوم» (إتمو أو تم) أو «رع» أو «رع—تمو» من الإلهة «حتمور» وهو شقيق الإلهة «تفنوت» رافع السماء (نوت) عن الأرض «سب». يصور بأشكال عديدة أهمها رجل يرفع ذراعيه مع أعمدة السماء الأربعة التي ترمز إلى الأركان الأربعة الرئيسية (الشرق الغرب الشمال الجنوب).
- (٣) درجات السلم يقصد به المدرج الذى ارتقى عليه الإله إلى الساء أو الذن وضعت عليه الساء في «خن» (الأشمونين) (يعزى إلى «شو» أيضاً رفع قرم الشمس بين الأرض والساء).
  - (٤) ست إمنت بمعنى جبل «إمنت» أو جبل العالم السفلي...
    - (ه) العضو المقصود هو العضو الجنسي
    - (٦) اليوريتان: ثعبانان يرمزان إلى الشمال والجنوب.
    - (٧) إسم للعالم السفلي. أطلقت في الأصل على عمر المقبرة.
- (٨) نا إرد ف: إسم لمنطقة من العالم السفلى ومعنى الكلمة. الأرضى القاحلة أو الأرض التى لا تشمر أبداً.
  - (٩) شي ـ ماعتي: أي البركة الزدوجة للعدل والحق..
  - (١٠) المتام المقدس: تدل هنا على المقبرة أو الضريح.
    - (١١) تازسرت: إسم للعالم السفلي.
- (۱۲) إلحان من الآلهة البدائية التي ظهرت في زورق الشمس أثناء عملية الحلق. أبناء «تمو ـ رع». أول إشارة لهما وردت في «متون الأهرام» تشير إلى إرتباطهما بالمتوفى وفي برديات العصر الطيبي يتواجدان مع هيئة الآلهة أثناء وزن قلب الميت. في اللاهوت المنفى (نسبة إلى منف) كان «حو» يشير إلى عملية الإدراك و «سا» أو

«سيا» إلى عملية المعرفة العقلية وهكذا فإننا نجد أرقى التصورات العقلية في صورة بحسدة.

(١٣) المقصود هنا «حورس» و «ست» و تشير إحدى برديات المتحف البربطانى إلى أن المركة بينها وقعت يوم ٢٦ «توت» حسب التقويم القبطى (و«توت» بعادل الشهر الأول من موسم الفيضان (شت) حسب التقويم الهيروغليفى.

(١٤) المقصود هنا خصية «ست» حسب ما ورد في الأسطورة الأوزيرية.

(١٥) «مع ـ أورت »: إلحة كان يرمز لها بالبقرة وهي تمثل منطقة الساء حيث تشرق الشمس والمسار الذي تسير فيه. في «متون الأهرام » يعزى إليها إصدار الحكم على المتوفى وقد ظل الإعتقاد إلى عصر متأخر بأن محاكمة المتوفى في قاعة «ماعت » وبحضور «تحرت » وغيره من الآلهة تتم في مقر «مع ـ أورت ».

(١٦) آلهة الكون الأربعة: أبناء حورس. وردت الإشارة إليهم في متون الأهرام وكانوا بصاحبون المتوفى في العالم السفلي حيث يصور وذراعاه تتعلقان «بحابي» و «دوامونف» ورجلاه به «مسئا» و «قبحسنوف» وعندما يدخل إلى «سخت ، إبرو» يرشدونه وبقف كل إثنان إلى جانبه ليخلصونه من الشعور بالعطش والجوع ويقومون بحماينه. كانوا في الأصل أعمدة الساء الأربعة التي تدعم الساء وكان «حابي» يرمز إلى المسمال «ودواموقف» إلى الشرق «ومسئا» إلى الجنوب و «قبحسنوف» إلى الغرب. وعندما بدأت عادة تحنيط الأحشاء ووضعها في قوارير مستقلة كان كل وعاء من تلك الأوعية الكانوبية تحت رعاية أحد أبناء «حورس» فإله الشمال (حابي) يحمى الأمعاء الدقيقة وإله الشرق (دواموتف) يحمى القلب والرئتين وإله الجنوب (مسئا) يحمى المعدة والأمعاء الغليظة وإله الغرب (قبحسنوف) يحمى الكبد والحوصلة المرارية ويشارك كل إله إلمة «نفتيس»، «نايت»، «ايزيس»، «سيلك».

(١٧) سيبا: معبود ظهر في معتقدات هليوبوليس كواحد من الآلهة التي تقوم على حراسة «رع» ثم إرتبط «بأوزيريس».

(١٨) أنوبيس: الإله حامى الموتى. لمزيد من التحليل أنظر الحاشية الحتامية في نهاية الكناب.

(١٩) إسدس: معبود إرتبط بعبادة كل من «أوزيريس» و «أنوىيس».

(۲۰) سبك: كان يُعبد إلحان تحت هذا الإسم وكلاهما حيوانه المقدس التمساح الأول
 يرتبط بإله الشمس «حورس» والثاني يرتبط بالإله «ست».

(٢١) يطلق على هذا التوأم الإلمي لفظ «تشافي» أو «تافي».

- (۲۲) الساهر الذي يسهر على حراسة جثمان المتوفى طوال الليل والمقصود «أوزيريس».
- (٢٣) إسم حجرة التعذيب التي يُعذب بها أعداء «رع» والمقصود هنا «رع» نفسه.
- (۲٤) يختلف الباحثون في تحديد موقع «تاننت». يذهب «بدج» إلى أنها إسم موضع مقدس للإلهين «أوزيريس» و «بتاح» من المحتمل أنها بالقرب من منف و.يقول «جوتييه» في قاموسه الجغرافي من المحتمل إنها إسم آخر لمنديس بينها يؤكد «محمد رمزي» إنها القرية التي تعرف الآن بـ «طنان» مركز قليوب.
  - (٢٥) المقصود الإلهتان «إيزيس» و «نفتيس».
  - (٢٦) صورة من «حتحور».. تلقب بعين «رع» معبودة «بوتو».
    - (٢٧) إسم آخر للمقبرة .

## • حواشي الفصل (١٨)

- (١) هذا الفصل يعتمد في معظمه على نص بردية «آني» أما الفقرات بين الأقواس فهي من بردية «نبسني» وهي من برديات العصر الطيبي الذي تنتمي إليه بردية «آني». وفي هذا الفصل على الأرجح يُقدم المتوفى إلى آلحة المدن المصرية الرئيسية بواسطة كاهنين وظيفتها تقديم الميت إلى الآلحة مع التأكيد على طهارته بينا يطلب المتوفى من «تحوت» في عشر ابهالات أن يلعب معه نفس الدور الذي لعبه مع «أوزيريس» أي بعثه وإقامته بعد الموت ويتضح من النص عشر أماكن [منها ؛ أماكن ميثولوجية و ٦ مدن كانت تقام بها إحتفالات بعث «أوزيريس» (أحصى علماء المصريات ١٦ مدينة كانت تقام بها مثل هذه الإحتفالات)] والآلحة المعبودة في تلك الأماكن.
- (۲) كانت إحتفالات «أوزيريس» تعتبر أسراراً مقدسة وقد أشار «هيرودوت» و
   «بلو تارك» إلى هذا.
- (٣) المقصود تقطيع جثمان «أوزيريس» على يد «ست» كما تنص على ذلك الإسطورة المصرية.
- (٤) إقامة «الديد» تدل على بعث «أوزيريس» و «ددو» هى «أبو صير بنا» الحالية كيا أطلق قفظ مقارب هو «جدو» على «منديس» (حالياً «تمي الأمديه» بالسنبلاوين) وهما من المدن الرئيسية لعبادة أوزيريس. وردت الإشارة إليها في هامش سابق وسيرد ذكرهما في الحاشية الحتامية في نهاية الكتاب كيا وردت الإشارة إلى «سخيم» (حالياً أوسيم بالجيزة).
- (ه) في طبعة (روتلدچ) ورد إسم «حورسي» مكان إسم «أوزيريس» ولعله خطأ مطبعي.

#### • حواشي الفصل (٢٣)

- (١) بتاح: من أقدم الآلهة المصرية. معبود «منف» الرئيسي. يُعزى إليه القيام بعملية الحنق، يلقب «بالإله الفائق العظمة.. بداية الوجود.. أبو الأباء وقوة القوى.. الذي خلق صورته وأولد جسمه وأسس على الأرض إلى الأبد العدل الذي لايتغير والحق الذي لايتبدل». خصائصه المميزة الحلق والعقل الأول والحكمة. يُنسب إليه إسم مصر بالأغريظية واللاتينية (إيجيبتوس = أي كابتاح أي رقح «بتاح»).
  - (٢) الإشارة هنا إلى قلرة «تحوت» السحرية.
  - (٣) الإشارة إلى دور «ست» كممثل للشر.
- (١) سخيت أو «سخمت»: تجسيد لحرارة الشمس الحارقة ـ زوجة «بتاح» ـ المدمرة الأعداء «رع» و «أوزيريس».

#### • حواشي الفصل (٢٤)

- (١) في طبعة «روتلدج» أكثر رشاقة من كلب الصيد وأكثر سبرعة من الضوء .
  - (۲) في طبعة «روتلدج» أكثر سرعة من الظل.

#### • حواشي الفصل (٢٦)

- (١) القلب هنا (عب أو إيب) المقصود به القلب كمضو من أعضاء الجسم وكمكان للعقل والتفكير والطوية أي ما يمكن أن نطلق عليه «الضمير».
- (۲) القلب هنا (حمت) أى موضع وجود القلب ويمكن أن تترجم بالصدر ويمكن
   أن يكون المقصود غشاء التأمور المحيط بالقلب.
  - (٣) المقصود هذا «بيت أوزيريس» أو قاعة المحاكمة التي توزن بها القلوب.
- (٤) المقصود «سب أربعت» وإربعت لقب يطلق على «رأس العشيرة» ويكون المعنى «سب رأس الآلهة».
  - (٥) المقصود هنا «منف» ومعنى الكلمة معبد «كا» بتاح.

- (١٠) إن الفنان الذي رسم البردية وضع صورة «أوزيريس» على سبيل الخطأ بدلاً من «حورس».
  - (١١) قد يكون المقصود أحد ألقاب «أوزيريس».
- (۱۲) من المرجح أنها «ثنى» أو «طينة» التى يختلف علماء المصريات فى تحديد موقعها لكنها كانت بالقرب من أبيدوس (العرابة المدفونة حالياً) ومنها خرج «نارمر» موحد القطرين. كما كانت عاصمة الإقليم الثامن بالوجه القبلى.
- (١٣) إله يعنى إسمه الحرفى «فاتح الطريق» وعِثل على هيئة «إبن آوى» وغالباً ما يحدث الخلط بينه وبين «أنوبيس».
  - (١٤) صورة من الإله «تحوت».
- (١٥) يذهب «بدج» إلى أنه على مايرجح الإبن البكر للإله «أوزيريس» أو أحد آلهة الحلق.
  - (١٦) الدلالة هنا واضحة على دور «أنوبيس» في حماية الميت.
- (١٧) سهو من الفنانُ (أو الكاتب) الذي (رسم) أو كتب البردية مع ملاحظة أن البردية كان يعمل بها فنان للرسوم وكاتب من الكهنة لكتابة النص وعادة ما يُترك «إسم المتوفى» خالياً حتى لحظة بيعها حيث يتم تدوين الإسم للمتوفى الذي ستوضع معه.
  - (١٨) في طبعة «دوڤر» الشرق والغرب وهو الأقرب إلى الصواب.

#### • حواشى القصل (24)

(١) إسم إله قد يعني «مميز الطهارة» أو «المنقذ ذو الإسم الطاهر».

## • حواشي الفصل (٥٨)

(١) المقصود هنا الإلهتان.«إيزيس» و «نفتيس».

## • حواشي الفصل (٧٤)

(١) سكر لقب من ألقاب «أوزيريس» كإله عند إغلاق الأكفان وطبقاً لقول «لا نزون» في قاموس الميثولوجيا المصرية فإن «سكر» يمثل صورة من شمس الليل أي الشمس التي تهجع أثناء الليل في العالم السفلي.

# • حواشي الفصل (٧٧)

- (١) من هذا الفصل تبدأ فصول «التحولات» في بردية «آني» وهي حسب الترقيم: التحول إلى صقر ذهبي ـ التحول إلى صقر مقدس ـ التحول إلى الإله الذي ينح الفهوم في الظلام ــالتحول إلى زهرة «لوتس »ــ التحول إلى «بتاح »ــ التحول إلى عنقاء التحول إلى البَلَشُون» ـ التحول إلى روح «تم» ـ التحول إلى «سنونو» ــ التحول إلى الثعبان «ستا » ــ التحول إلى تمساح . ويهذا تكاد تحتوى بردية «آتي» على فصول التحولات كاملة كيا وردت في برديات العهد الطيبي والعهد الصاوى عدا فصل واحد بعنوان «التحول إلى حاكم للأمراء العظام». وفكرة التحولات تكاد تسيطر على «الميثولوجيا اليونانية والرومانية» وأبرز مثال على ذلك كتاب «أوفيد» (التحولات) ومن المهم أن غلاحظ أن التحول أو التحور إنما هو خصيصة من خصائص الآلمة ولا يحدث للموجودات الأخرى إلا بناء على أمر الآلمة نفسها وتبدأ فصول التحولات في بردية «آني» بالتحول إلى «سنونو» ثم إلى «صقر ذهبي» ثم «الثعبان ستا» ثم «التساح» ثم «بتاح» ثم «روح الإله «تم»» ثم إلى «عنقاء» ثم إلى «بلشون» ثم إلى زهرة «لوتس» ثم إلى «الإله الذي يمنح الفهوء في الظلام» ولا يبدو أن الترتيب هنا يحمل دلالة ميثولوجية معينة وإن كان لكل تحول من هذه التحولات فاثدته بالنسبة إلى المتوفى فالتحول إلى «صفر ذهبي» يمكنه من الطيران إلى زورق «رع» وزيارة كل مكان وأى مكان في حقول الفردوس «سخت ـ حتب».
  - (٢) الأرجع أن يكون هذا هو الإسم المصرى لعش الصقر،
- (٣) العنقاء أو طاثر اللقلق (بالمصرية طائر «البينو») هذا الطائر كان يُعتبر روح «رع». زُعم أنه طائر يُعمر خسة أو ستة قرون ويعد أن يحرق نفسه ينبعث مرة أخرى من رماده أثم ما يكون نضارة وشباباً. بعض المراجع تفسر الإسم بأنه يعنى جال لايضارع.

## حواشی الفصل (۷۸)

هذا الفصل الذي يُعد أطول فصول «التحولات» يمكن التوفي من التحول إلى صقر مقدس. الصقر الذي يمثل «حورس» الإله الشمسي كما يجسد القوة التي يحوذها «رع» نفسه. بهذا يتمكن المتوفي من الطيران إلى كل أرجاء «مصر» وزيارة المعابد والمزارات العظيمة «لرع» و «أوزيريس» كما يمنحه الهيبة والمهابة أمام كل آلهة السهاء والأرض والعالم السفلي (دوات) وتنكشف أمامه كل أسرار الآلمة وعلى وجه الخصوص الأسرار المحجوبة التي تتعلق بالإله «أوزيريس» وهي الأسرار التي تشير إلى موته وبعثه وقيامته. في هذا الفصل يحدث المزج بين «حورس» الإله الشمسي وبين «حورس» إبن «إيزيس» و «أوزيريس» وبهذا يتمثل المتوفى روح «حورس» كما يصير إبناً لأوزيريس » . . رب العالم السفلي ويحوذ السيطرة على الأشياء المقدسة التي لأبيه ويشتمل هذا الفصل على فقرات ذات طابع حوارى فالمتوفى حين يطالب مملكية تاج «نيمس» الذي يمثل «رع» و «أوزيريس» معاً) ويجد رفضاً من الإله الحارس يلجأ إلى نص البردية ويصبح به: «أنظر قد إمتلكت القدره على الحديث حتى إلى أقاصى السياء »، يهذه البلاغة يحصل المتوفى على التاج كما ينطرح أمام قوة كلماته جميع الآلهة. إن كلمات النص ترتفع وتنخفض وتحلق وتنقض إرتفاع وانخفاض ونحليق وإنقضاض الصقر حتى تختتم في «بردية آني» بصيحة التمجيد «لأوزيريس» رب الأبدية وفي برديات أخرى نجد عدة فقرات إضافية كإمتداد لتمجيد «أوزيريس » وبعث الطمأنينة في المتوفى المتوحد به.

- (۲) عاصمة الإقليم التاسع «بحرى» المسمى باليونانية «بوزيريس» وكانت من المزارات المامة لمبادة «أوزيريس». وردت في هامش سابق.
- (٣) المقصود هنا «المتوفى» يتحاشى المن تماماً من بداية البردية حتى نهايتها أى لفظ يشير إلى وفاة الشخص فاللفائف والأربطة والجسد الطروح بلا حراك ما هي إلا حالة ضعف عارضة.
  - (٤) المتصود هنا «القبر» الذي يشار إليه دامًا كمكان عنى.
- (ه) في ترجمة أخرى «أتضرع الى «أوزيريس» (نب إر تشر) والإله «حو»».
   علماً بأن الإله «حو» هو المسئول عن إحضار الطعام الإلمي.
  - (٦) المقصود هنا جم (.الخو) وقد ورد تحليل «الحو» في هامش سابق.

- (٧) المقصود هذا «الحنو» الكوني أو «خو» الإله.
- (٨) الجسد الروحى الأثيرى، ويكون المقصود «إنني الجسد الروحى».
- (٩) الماء الأزلى الأولى الذي إنبثق منه جميع الألهة عند إبتداء عملية الخلق ويمكن أن يعنى أيضاً «الساء» كنظير مذكر «لنوت» إلهة الساء،
- (١٠) كان «رع» بلقب داءًا «بالمعمر» رغم أن الإشارة هنا تأتى عارضة في السياق.
- (١١) تاج «نيمس»: غطاء ملكى للرأس. كان يعتبر رمزاً لقوة الحكم والقدسية الشرعية للملك. لمزيد من التفاصيل عن أنواع التيجان التي كانت شائعة في مصر راجع «الموسوعة المصرية» المجلد الأول ـ الجزء الأول.
- (١٢) وفي بردية واحدة من البرديات التي تحتوى على هذا الفصل وردت جملة «أنا الإله الكبر» بدلاً من هذه الجملة.
  - (١٣) القصود هنا «السياء».
  - (١٤) إسم العالم السفلي. ورد في هامش سابق.
  - (١٥) معنى الكلمة «القداء» وبهذا يكون لقب من ألقاب إله الشمس.
- (١٦) المقصود الإله «ست». الشرح التحليلي عن هذا الإله ورد في هامش سابق كما سيرد في الحاشية الختامية لحنها الكتاب.

### • حواشي الفصل (٨٠)

(١) هذا الفصل عند تلاوته يجول المتوفى إلى زُنّار أو حزام وسط الإله «نو» (لعل هذا أقرب التصورات إلى «قوس قرح») وهكذا يستطيع المتوفى لا أن ينير الظلمة التي قد يجد نفسه فيها بل وينيرها لجميع المقيمين في القبور (أو العالم الآخر) كما يستطيع عن طريق هذا الحزام أن يأسر الظلام، وعندما تهب العواصف أو يجب «الكسوف» عين الشمس فإنه ينقذها من هذا الحطر، وفي إشارة إلى الصراع الأزلى بين الحنير والشر وهو هنا عثلاً في «رع» و «ست» في صورة إلمين كل منها على كفة ميزان يجعل المتوفى كفة «رع» هي الأرجح كما أنه يمنح «تحوت» كل ما يلزمه (من تعاويذ) ليجعل إله القمر بدراً في اليوم الحامس عشر أي منتصف الشهر القمري وهكذا يجسد المتوفى كل أشكال الضياء الكوني وعلى وجه الخصوص الشمس والقمر.

## • حواشي الفصل (٨١)

(۱) إن زهرة «اللوتس» كانت تعتبر في اللاهوت المنفى (نسبة إلى منف) تصويراً أو رمزاً للإله «نفر-أتوم» إبن الإله الحالق «بتاح» وقد أطلق إسمه على الإله «رع» في شروقه الميومي من مياه المحيط الكوني الذي تنمو فيه هذه الزهرة.

#### • حواشي الفصل (٨٢)

(۱) العنوان في برديات أخرى يرد على النحو التالى «فصل التحول إلى بتاح» وتناول «الكعك» وشرب «الجعة» وعدم تقييد الخطوات والكينونة كروح حية في «أون» والدلالة الميثولوجية لهذا الفصل لا تحتاج إلى إيضاح، ولكن إضافة إلى ما سبن ذكره عن الإله «بتاح» يجدر الإشارة إلى أن اليونان قد إعتبروه معادلاً للإله «هيفايستوس» حداد الآلهة وهو يعادل الإله «فولكانوس» عند الرومان لكنى أعتقد أن صفات الإله «بتاح» كخالق وصانع تفوق دور «هيفايستوس» و «فولكانوس» في باتيثون الآلهة الأغريقية واللاتينية.

#### • حواشي الفصل (٨٣)

- (١) سبقت الإشارة إلى أن طائر اللقلق كان بمثل روح «رع» ولعل هذا ما يفسر القاعدة الطقسية التي تربط ما بين معرفة هذا الفصل والظهور في النهار بعد الموت.
  - (٢) الهيولي أي المادة الأولية التي لم تتشكل.
  - (٣) في بردية «نو» توجد كلمة «إمنت» بدل المشرق (إبت).
    - (٤) الإشارة هنا إلى الإله «حورس».
- (٥) «خنسو»: إله أعتبُر إبن «أمون» من زوجته «موت» وشكل الثلاثة التالوث الطيبي.

كان «أمون » على رأس هذا الثالوث ورأس آلحة طيبة «الاقصر» جميعاً وهو الذي أصبح إله الإمبراطورية في العصر الفرعوني الحديث بلا منازع. يشير بعض علماء المصريات إلى أن «خنسو» كان إلماً قرياً قدياً ولُقب «بالذي يذرع سهاء الليل» ولعل هذا ما يفسر الدلالة الميثولوجية للإشارة إليه هنا.

(٦) القاعدة الطقسية لا توجد في بردية «آني» وهي هنا من بردية «نو» المحفوظة في المتحف البريطاني وتنتمي إلى مجموعة برديات العصر الطيبي .

#### حواشی الفصل (۸٤)

- (١) الدلالة الميثولوجية لهذا التحول تبدو غامضة لكنها على ما يبدو تتعلق بدور المتوفى في تقديم الذبائح من الحيوانات إسترضاء للألهة. كيا أن هذا الفصل يوجد في عنتلف البرديات بشكل عائف فبردية «نو» على سبيل المثال لا تحتوى إلا على نصف النص أما النصف الآخر فيوجد في الفصل التالى مباشرة.
  - (٢) القصود هنا جم «خو».
- (٣) في بردية «نو» توجد هذه الفقرة على النحو التالي: «إن «نو» الظافر على
   الأرض وما يذبحه هو في السياء .. إن ما يذبحه في السياء هو على الأرض » .
  - (٤) في بردية «نو»: ذاهباً إلى مدن «إخرت» أي الدار الآخرة.
- (ه) معنى كلمة «دشرت» بالهيروغليفية تعنى اللون الأحر أو القرمزى. وتأتى هذه الفقرة في بردية «نو» في صورة إستفهام «ألست أعرف الكاثنات بلون النار التي تطعن بقرونها ؟».
- (٦) في بردية «نو» [ألست أعرف (كل كائن لديه) التعويذات التي أسمع كلماتها؟]،
  - (٧) في بردية «نو» [أنا ثور «سمام» (المعد للذبح) المدون في الكتب].
- (٩) في بردية «نو» ترد «تبو» وليست «نبو» و«نبو» من القرى المصرية المندرسة. ربما «نبيشة من قرى محافظة الشرقية أو بالقرب من «صان الحجر».
  - (١٠) في بردية «آني» يرد هذا اللفظ الميروغليفي «سيد» «شعوتات»؟.

#### • حواشي الفصل (٨٥)

(۱) هذا الفصل يأتى في بردية «نو» بعنوان «فصل التحول إلى روح حية وعدم الدخول إلى غرفة التعذيب ومن يعرفه (كائناً من كان) لن يرى الهلاك» والدلالة الميثولوجية لهذا الفصل لاتحتاج إلى تعليق لكن مما يجدر ذكره توضيح مغزى الصورة المصاحبة له فهي لصورة كبش والكبش إما أن يشير إلى روح «أوزيريس» التي أتحدث مع روح «رع» في «ددو» مكونة التوأم الإلمي وإما للدلالة على الروح «البا» كلفظ فالكبش المقدس يُطلق عليه (با) في الهيروغليفية خلافاً للكبش كحيوان الذي يطلق عليه «سر».

## • حواشي الفصل (٨٩)

(١) أشرنا سابقاً إلى ترتيب فصول التحولات في بردية «آني». أما الدلالة الميثولوجية للتحول إلى «سنونو» فنظراً إلى إعتبار هذا الطائر نذير الفأل الحسن وفي الإسطورة الأوزيرية حل «سنونو» إستفائة «إيزيس» في عنتها إلى مجمع الآلفة الذين هرعوا إلى نجدتها والمساعدة في بعث «أوزيريس».

## • حواشي الفصل (٨٧)

(۱) الدلالة الميثولوجية لهذا الفصل لا تحتاج إلى تعليق فإن أبرز ما يلفت النظر فى الثعبان هو قدرته على تجديد جلده وهو ما اعتبرته كافة الشعوب بمثابة ميلاد جديد، وربا قدرة الثعبان على الإنزلاق والحركة من الصغات الأخرى التى يتطلع «المتوفى» إلى الإستحواذ عليها للوصول سالماً إلى أقصى حدود الأرض.

## • حواشي الفصل (٨٨)

(۱) كانت التماسيح التي كان النيل يعج بها مصدر خوف ورعب للمصرى القديم كما كانت قدرتها الفائقة على إلتهام الفريسة مدعاة لتأمله ويحتل التمساح كعيوان مقدس دوره في الديانة المصرية فكان الإله «شبك» يعمور برأس تمساح ومقر عبادته مدينة «كوم إمبو» الحالية (إمبوس) وكان يعتبر شريكاً «لمورس» الإله الشمسى. من جهة أخرى كان «شبك» معبوداً آخر يعتبر شريكاً «لست» إله الشر وكان التمساح هو الحيوان المقدس لكل من المعبودين.

(۲) أوردها «محمد رمزى» فى قاموسه الجغرافى على أنها من القرى المندرسة وذهب
 إلى أن محلها اليوم قرية القصاصين القديمة ناحية العباسة.

# • حواشي الفصل (٨٩)

(١) هذا الفصل من الفصول الهامة في كتاب الموتى الذي يعرض مفهوم الروح (البا) و(الجنو) وعلاقة كل منها بالجسد (الجنا) وله قاعدة طقسية تنص على أن «هذه الكلمات يجب أن تقال قوق روح من ذهب مرصعة بالجواهر الثينة موضوعة على صدر «أوزيريس» أي المتوفى» ويذهب «بلج» إلى أن تلاوة هذا الفصل على الروح الذهبي (أي تمثال الطائر برأس الإنسان) تجعل المتوفى قادراً على إجبار روحه (البا) [التي يسيمها أيضا «روح القلب»] على الجيء من أي مكان لتتحد مع جسدها فلا يكن لهذا الجسد أن يفني أو يتحلل. ويذهب أيضاً إلى أن «روح القلب» (البا) تتحد مع البدن أو الجسد المادي (الجنات) بينا الروح الروحي (الحنو) تتحد مع الجسد الروحي (الحنو) تتحد مع الجسد الروحي (المنوع) ولقد أشرت من قبل إلى كل هذه المفاهيم وإختلاف علماء المصريات في تحديدها لكن يجدر الإشارة إلى ما يضيفه «بلج» من أن المصريين في جميع العصور إعتقدوا أن أرواح المباركين (أي الأبرار) يمكن أن نلتقي وتتعارف في العالم الآخر بأرواح من كانت تعرفهم وتحبهم على الأرض وأن تعاويذ وصلوات كانت تكتب لهذا الغرض بقصد إجتماع شمل العائلة.

 (٢) الجسد المعجد(سمع) هو ما أطلق عليه «بدج» الجسد الروحى بينا هناك رأى يقول أن هذا التعبير إنما هو للدلالة على الجثمان المحنط.

### • حواشي الفصل (٩١)

- (١) إن تلاوة هذا الفصل تمنع روح المتوفى من أن تحبس فى المقبرة أو أى جزء من أجزاء العالم الآخر كما تمكنه من التحول إلى (خو) كامل أى «روح روحاني» يمثلك روح القلب (البا) و«الظل» على حد ما ذهب «بدج».
- (۲) الروح المقدسة هنا هي روح الإله التي يرمز لها بالكبش كها وردت الإشارة سابقاً.
- (٣) إضافة إلى ما عرضته عن «الحنو» أو «ياخو» كما يفضل البعض لفظها تجدر الإشارة إلى أن «بدج» في ترجمته الأولى للبردية قد فسرها على أنها تعنى الكائن المتلألاً وأيضاً القدرة العقلية والفكرية أو الكائن الذكى وبخاصة الملاك وفي ترجمته الثانية استقر على ترجمتها بالروح الروحاني لكن «برستيد» يعتقد أن الكلمة مجرد تعبير

عن الميت وتعنى المعجد ولا يوجد أساس للتصور المعقد عن الشخص على أنه يتكون إلى جانب الجسم والروح (البا) من «ياخو» و«ظل» وغير ذلك من التعبيرات عدا «الكا» التى وضع «برستيد» تصوره لها على أنها أقرب إلى مفهوم الملاك الحارس ولم تكن عنصراً من عناصر الشخصية. وفي المتن الميروغليفي ترد هذه الكلمة على شكل طائر كركي وهي نفس الإشارة التي ترد في الفعل «أخ» أي «لمع» والإسم «لمعان».

(٤) يذهب «بدج» في تفسير هذه العبارة أنها تعني «الحو» الذي يمثلك ممه «البا» و «الظل».

# • حواشى الفصل (٩٢)

(١) توجد في نهاية هذا الفصل في بردية «آني» قاعدة طقسية تنص على أنه «إذا عرف «المتوفى» هذا الفصل فسوف يخرج إلى النهار ولن تحبس روحه (البا) أبدأً».

وأهمية هذا الفصل أنه يشر إلى الظل (خاب أو خبت) بالإضافة إلى (البا) و (الحور) وفي برديات أخرى (الكا) أيضاً. إن كثيراً من المجتمعات البدائية تعتبر الظل عنصراً من عناصر الشخصية وتلك نقطة تعرض لها بالتفصيل علماء «الأنثروبولوجيا» الذين أوردوا أمثلة كثيرة ومن مناطق عنتلفة من العن للطقوس السحرية المتعلقة بظل البدائي وقد أشار «بدج» بصورة غير مباشرة إلى أن نظرة المصرى القديم إلى «الظل» هي نفس نظرة القبائل البدائية في وسط وغرب إفريقيا.. لكني أعتقد أن نظرة المصرى للسبة إليه لا حاصة في العهود التاريخية عنتلف تماماً عن نظرة البدائي فالظل بالنسبة إليه لا يعدو أكثر من علامة من علامات الحياة للفرد ووجوده تحت الشمس والدليل على ذلك أن الكلمة الهيروغليفية للظل ترد على شكل مظلة ولا توجد أي إشارة متممة لإنسان أو كائن حي في هذه الكلمة بخلاف كلمتي «البا» و «الحق».

- (٢) عين «حورس» تحمل هنا دلالة خاصة إذ تشير إلى القرابين التي تقدم إلى
   المتوفى وخاصة تلك التي يقدمها الإبن لأبيه.
  - (٣) المقصود هنا مدخل المقبرة.
- (٤) في بردية «نبسني» وهي من برديات العصر الطيبي تضاف أيضاً (الكا) كها توجد صياغات مختلفة لكنها لا تغير من جوهر الفصل و «الكا» (القرين) كان من

المعتقد كما يتضح من فصول مختلفة أنه قادر على الحركة في المقبرة وخارجها بحرية تامة وقادر على المشاركة في طعام الميت بل وإتخاذ تمثاله مقراً له وكانت المشكلة بالنسبة إلى المصرى أن يضع وفرة من الطعام في المقبرة حتى لا تهيم «الكا» خارج المقبرة وتأكل القذارة، ويتبادر إلى الذهن عند الحديث عن «الكا» التصور الشعبى الموجود حتى الآن عن «شبع الميت».

### • حواشي الفصل (٩٣)

(١) ذكر «بدج» أن الدلالة الميثولوجية لهذا الفصل تكتنفها الصعوبة واقتصر على القول بأن الأمر قد يكون متعلقاً بخوف المتوفى من أن يضل طريقه مما يعرضه للهلاك والعدم ــ لكنى أعتقد أن عبارة وردت في بردية «نو» في مستهل الفصل (١٧٦) وعنوانه «عدم الموت مرة أخرى» قد تزيل االغموض تماماً وتقول هذه العبارة ما نصه «إن ما أبغضه هو أرض الشرق.. لا تدعني أدخل إلى غرفة النعذيب» وبهذا يكون هذا الفصل لحماية المتوفى من التعذيب على يد الشياطين أو الأشرار (سبيو) وهو اللفظ الذي يطلق عادة على أعداء إله الشمس «رع» في رحلته اليومية وقد جانب «بدج» التوفيق عند ترجمته لكلمة «إيبتت» بأرض الشرق وكان الأوفق ترجمها صحراء «إيبنت» مثلها يُثبت لفظ «إمنتت» للدلالة على موضع ميثولوجي ولا يترجم «أرض الغرب» ويكون المقصود من هذا الفصل حماية المتوفى بعد إجتيازه للمحاكمة من الوصول إلى صحراء «إيبتت» في العالم الآخر بدلاً من وصوله إلى حقول السلام (سخت ـــحتب) وعلى هذا يكون هذا الموضع «إيبتت» موطناً للأرواح الشريرة (سبيو) التي تقيم الولائم على أشلاء ضحاياها ومن الطريف أن المتوفى في بردية «نو» إزاء هذا الإحتمال الخطير لا يتورع عن تهديد ووعيد الآلمة فيهدد «رع سخيبري» بأن تثلم قرونه أو ترد أي تفقد فاعليتها ويتوعد «.تم» بمرض عينه أما «آني» فيستخدم إسلوب التأكيد على الأمر الواقع «أنظرني لقد دخلت إلى مستقرى وأجنى الحصاد» مع الطمأنينة إلى حماية وسلام الآلمة.

 (۲) هناك فقرة مهشمة عند هذه النقطة وتتمة الفصل يرد في البردية على أنه جرء منفصل يرقم (۹۳ أ).

(٣) إن فحولة «رع» يتم التبعير عنها تعبيراً مباشراً.

- (٤) إن «بدج» في الترجة الإنجليزية قد ربط بين الجملتين والمقصود برأس «أوزيريس» هنا رأس المتوفى نفسه وعلى هذا يكون التمثل بعضو «رع» هو للوقاية من فتك الأعداء.
  - (ه) بالهيروغليفية «سبيو»

وترد في جزء آخر من المتن مم إشارة الثعبان.

(٣) إبالهيروغليفية «يبتت» و «إيبتت»

ويمكن أن تشير إلى الصحراء أو الجبال الشرقية أو الأرض الأجنبية الشرقية بالنظر إلى الاشارة المتممة

#### • حواشي الفصل (١١٠)

- (١) يصور هذا النص تصويراً عمماً فكرة المصرى القديم عن الفردوس الذى أطلق عليه إسم «سخت حتب» أى حقول السلام والعبورة المصاحبة لا تقل أهية عن النص في ترضيع هذه الفكرة فالفردوس أو حقول السلام أو الحقول الإليزية المصرية هي صورة طبق الأصل للوادى الخصيب الذى عاش فيه المصرى تحيطها المياه من كل جانب وتتقاطع فيها القنوات وعلى رأسها إله السلام (حتب) في مدينة السلام (حتب). والعنوان الذى يبدأ النص يلخص مضمون النص كله وهو أطول عنوان في مجموعة الفصول كلها ويدل على رغبة المتوفى في إستمرار حياته كها كانت على الأرض بكل ما بها من مباهج دون شقاء أو ألم ودون حيات أو أعداء.
- (۲) الخصمان المقدسان عما «حورس» و «ست» اللذان يجسدان الصراع الأبدى بين الخير والشر وهو صراع لا بد من حسمه في حقول السلام وقد تصور المصرى بكل ما في هذا من دلائل أن هذا الحسم تم على يد الإله «شو» الذي يجسد الضوء والذي رفع السياء (نوت) عن الأرض (سب). إبن «أتوم» [ «تم» أي المتمم نفسه] الذي أيب «شو» و «تفنوت» وعن طريقها جاء بقية أعضاء التاسوع المقدس في «أون» [أتوم شوء تفنوت سب، نوت أوزيريس، إيزيس، ست، نفتيس].
  - (٣) الإشارة هنا أيضاً إلى الصراع بين «حورس» و «ست»
- (٤) بمقارنة هذا النص الوارد في بردية «آني» ببردية أخرى من العهد الطيبي هي بردية «نبسني» يتضح أنه جزء من الفصل الكامل لكنه يحتوى على الجوهر أو الخلاصة

ثم يقتصر على المديح إلى الإله «شو» والفصل الكامل يستمر في المديح إلى الإله «حتب» والآلحة الآخرين مردداً كل حين وآخر النغمة الأساسية التي وردت في مقدمة الفصل ويبدو أن كاتب البردية استعاض عن بقية النص باللوحة المعبرة المصاحبة له وهذا لا ينفى أن بردية «بنسني» أو غيرها غير مصحوبة بلوحات من أهم اللوحات الموجودة بكل منها . وعلى القارىء أن يلاحظ أن الفقرات بين قوسين [] من بردية «نبسني» كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الفصل في بردية «آني» يليه مباشرة الفصل (١٤٨) بدون عنوان ثم ترنيمة مديح لحاتحور (الفصل عنوان ثم ترنيمة مديح لحاتحور (الفصل هي بردية "آني» أنظر خاتمة هذا الكتاب].

#### • حواشي الفصل (١٧٤)

- (١) هذه الأسهاء الجغرافية وردت دلالتها في الحواشي السابقة لكنها هنا مدن سماوية من مدن حقول السلام وعلى هذا قإن ترتيب هذا الفصل متسق مع الفصول السابقة رغم أنه لا يتسق حسب ترتيب البردية.
  - (٢) إمسو: إله الخصوبة.
- (٣) في بردية «نو» ترد هذه الفقرة على النحو التالى «ما أبغضه ألا أتناول طعاماً... مما أبغضه ألا أتناول طعاماً».
- (٤) لعل المقصود هنا الخروج من القبر وفي بردية «نو» ترد عبارة رفع الأغصان
   (٩)
- (٥) في بردية «نو»: إذا برز أى إله أو إلمة ضدى فليحاكم أسلاف السنة؟ الذين يتغذون على القلوب ويصنعون الكمك الأجلى وليلتهمهم «أوزيريس» عند حضوره من أبيدوس»
  - (٦) القرص: «أتن» المقصود به قرص الشبس
  - (٧) إسم إله القمر ويكون المقصود بهذه العبارة الشمس والقمر.
- (٨) مع \_ أورت: إلهة كانت تمثل السهاء وتصور على هيئة بقرة ينبزغ من بين كفيلها كل يوم قرص الشمس.
- (٩) في بردية «نو» [أنظر سوف أكون هناك مع «أوزيريس» وحالة إكتمالي
   سوف تكون حالة إكتماله بين الأمراء المقدسين].
- (۱۰) في بردية «نو» [سوف أتحدث إليه بكلمات الرجال وهو سوف يرد على بكلمات الآلمة]

#### • حواشي القصل (١٢٥) [المقدمة]

(١) هذا الفصل الذي يعتبر أهم فصول «الظهور في النهار» (كتاب الموتى) على الإطلاق ينقسم إلى ثلاثة أجزاء. أولاً: المقدمة التي يقولها المتوفى أمام أبواب قاعة الاعدل والحق للإله «أوزيريس» التي يحرسها الإله «أنوبيس» وهو يصف لهذا الإله الرحلة التي قطعها في «تامري» أي «مصر» من مقاطعات الدلتا حتى جزيرة ألفنتين (أبو) بأسوان ويعدد له المزارات المقدسة التي زارها ومن الجائز أن تكون مزارات لها أهية خاصة بالنسبة إلى المتوفى تمنحه نوعاً من التطهير والمهابة ثم عليه أن يجتاز إختبار معرفة الأساء أمام الإله «أنوبيس» ليسمح له بالدخول إلى قاعة «ماعت».

ثانياً: الإعتراف السلبي أو إعلان البراءة أمام الإثنين وأربعين إلها بداخل قاعة العدل والحق.

ثَالثاً: خطاب إلى آلمة العالم السفلي يوجهه المتوفى بعد إجتيازه المحاكمة بنجاح.

ونظراً لأهمية هذا الفصل الذي يعبر عن أرقى ما وصل إليه الحس الخلقى في أي شعب من الشعوب فقد أوردت ترجة نصوص بردية «آنى» التي تتفسن الجزء الخاص بالمقدمة والإعتراف السلبي ، ثم أوردت ترجة أخرى للمقدمة والإعتراف السلبي من برديتي «نو» و «نبسني» ثم خاتمة هذا الفصل أي «الخطاب إلى الآلمة» من بردية «نو»، لأضع أمام القارىء دليلاً وثائتياً عن مدى الرقى الفكرى والأخلاقي الذي وصلت إليه «مصر» خاصة في العصر الطيبي أو عصر الدولة الفرعونية الحديثة وصلت إليه «مصر» خاصة في العصر الطيبي أو عصر الدولة الفرعونية الحديثة البولة الخديثة التي أسسها «أحمس» العظيم طارد المكسوس من أرض «مصر» بعد أن إستكل مسيرة التحرير التي بدأها أبوه الشهيد «سقنترع» وأخوه الشهيد «كاموس» وبرزت خلالها أمه بطلة الإستقلال «إياح حتب» التي لُقبت بأم المصرين تكرياً لها.

- (۲) تامرى: إسم « مصر» ويعنى الأرض الفيضية أو الخصبة ومن أسياء «مصر» الأخرى «كيمى» أى الأرض السمراء [لون الطمى سر الخصوبة] و «إى-كا-بتاح» أو «حت-كا-بتاح» وهو إسم «منف» أول عاصمة لما بعد توحيد الشمال والجنوب.
  - (٣) ساتيت : إحدى معبودات جزيرة ألفنتين (أبو)
- (٤) نشم :إسم الزورق المقدس لإله الشمس ومعنى الكلمة اللون الأخضر الخفيف أو الفيروزى.

- (ه) معنى الكلمة معبد هذا الذي على تله أي «أتوبيس».
- (٦) معنى الكلمة الأرض التي لا تثمر أبداً. وردت في هامش سابق.
- (٧) «واست» الإسم المصرى لعاصمة الإقليم الرابع «قبلى» وهي «طيبة»،
   الأقصر الحالية.

# • حواشى الإعتراف السلبي

- (١) في قاعة «ماعتى المزدوجة» أو بترجة أدق «قاعة الإلهتين «ماعت». وإحداهما تمثل القانون المادى والأخرى القانون الأخلاقي كما ذهب إلى ذلك بعض علماء المصريات أو الإلهتين «إيزيس» و «نفتيس» كما ذهب البعض الآخر بيقف المتوفى أمام (٢٤) إلما لينفى عن نفسه أمام كل إله نعطية من الخطايا والإعتراف أمام كل إله لا بد أن يتضمن شيئين: إسم الإله والمكان الذي أتى منه ثم إعلان البراءة من الخطيئة وهؤلاء الآلمة الإثنين والأربعين ما هم إلا مساعدين لأوزيريس الذي يتصدر القاعة والذي يجب أن يخاطبه المتوفى بإسمه بمجرد دخوله ويبدو وهو الرأى الأرجح أن كل إله من هؤلاء الآلمة قد إرتبط في أذهان المصريين بنمط من السلوك أو وصية من الوصابا يكون مسئولاً عن إختبارها لدى المتوفى، والتحقق من قيامه بتنفيذها ولا يوجد في البرديات المختلفة التي تنتمي إلى العمر الطيبي والصاوى إلا اختلاف طفيف في أسهاء الآلمة وفي ترتيب سطور الإعتراف وتفصيلاته التي نستطيع إجالها على النحو أليالي:
- [1] إعلان البرء عن الكبائر وجرائم العنف التي تهدد المجتمع كالقتل، السرقة، السطو، الزني، النح وهي الجرائم التي يتدخل القانون الوضعي عادة ضد من يرتكبها في أي مجتمع منظم.
- [7] إعلان البرء عن الأعمال التي تمس الضمير كالكذب والغش والخداع والخداع ... النع وبعض هذه الأعمال يتطلب حسياً خلقياً راقياً ليمكن لصاحبه تجنبها.
- [٣] إعلان البرء عن الأعمال التي تمس العرف الإجتماعي فيا يتصل بالأسرة والدين والجتمع.

ووجه الإبهار الحقيقى أن هذا الإعتراف السلبى أو إعلان البرء إنما يكن فى أن معظم ما جاء به ــــإن لم يكن كلهـــ هو الدستور الأخلاقى للإنسان المعاصر رغم تفاوت الأزمال وإختلاف المجتمعات وتنوع المعتقدات.

(لمزيد من التفاصيل راجع الحاشية الحتامية في الكتاب)

- (٢) إن «أسماء الآلهة» الموضع معناها هنا هي على النحو التالي حسب ترتيب سطور بردية «آني»
- [1] أوسخ غت [7] حبت شت [٣] فندى [٤] عم خابيتو [٥] يهو أو أعاهرى [٦] روروتى ويدل على التوأم الإلمى «شو» و «تفنوت» [٧] أعام -خت [٨] نبى [٩] سد قسو [١٠] أواتش نس [١١] قرتى [١١] مرف حرف حاف [١٦] باستى [١٤] تا رد [١٥] عم سنف [١٦] عم سكو [١٧] نب ماعتى [١٨] ننمى [١٩] سرديو [٢٠] دودوف [٢١] وامنتى [٢٢] ماع إنو ف نب ماعتى [١٨] ننمى [٢٩] خيمى [٢٥] شد خرو [٢٦] نخن [٢٧] كنيمتى [٢٨] إن حرى -سرو [٤٢] خيمى [٢٥] نب حرى [٢٦] اسرخرو [٣٠] نب المورى [٣٠] المورى [٣٠] نب عبوى [٣٠] غرام أو إحى أو إحى عبوى [٣٠] غرام أو تم -سب [٣٠] أوتو رخت [٣٨] غيب كا [٣٨] غيب نفرت [٤٠] تشسر -دب في [٤١] الناء عش [٤٤] حتش إيمو.
- (٣) أسماء الأماكن جاء معظمها في حواشي سابقة وهي (بإستثناء الأماكن الميثولونجية والغير واردة) وحسب ترتيب بردية آني [١] عين شمس [٢] مكان بالقرب من منف [٣] الأشمونين [٤] مكان غير عدد بين فيلة وأسوان [٧] عاصمة الأقليم ١٣ قبلي وهي الآن أسيوط [٩] إهناس [١٠] منف [١٨] حالياً تل بسطه الزقازين. مقر عبادة الإلحة «باستت» [٢٠] إسم الإقليم السادس قبلي وكانت عاصمته إيونت عبادة الإلحة «باست» [٢٠] إسم الإقليم السادس قبلي وكانت عاصمته إيونت (دندرة) [٢٢] حالياً صان الحجر بالشرقية [٤٢] عاصمة الإقليم ١٤٠ قبلي وهي الآن القوصية [٣٤] بوزيريس، حالياً أبو صير بنا [٣٥] قاو الكبير بالقرب من البداري محافظة أسيوط [٣٧] سايس حالياً «صا الحجر» عافظة الغربية [٢٤] الفيوم.

# • حواشى الفصل (١٢٥) [من برديات العصر الطيبي]

- (١) برت: فصل الزرع والنمو حسب التقويم المصرى القديم الذي يقسم السنة إلى ثلاثة فصول كل منها أربعة شهور، فصل الفيضان (شت) وفصل الزرع والنمو (برت) وفصل الحصاد (شمو) والشهر الثاني من «برت» يعادل الآن شهر «أمشير» في التقويم القبطي،
- (٢) إن المقارنة بين الإعتراف السلبي الوارد في بردية «آني» والإعتراف السلبي في بردية «نبستي» يثبت تماثل أسهاء الآلمة والأماكن الجغرافية والميثولوجية وفحوى القيم

الحناقية مع إختلافات طفيفة وهو أمر طبيعى إذا وضعنا في الإعتبار أن فصول كتاب المتوفى لم تكن خاضعة للتقنين تحت إشراف سلطة دينية مركزية، وتجدر الإشارة إلى أن الوصايا العشر التي وردت في التوراة (العهد القديم من الكتاب المقدس) توجد في صياغتين الأولى قصيرة في سفر «الخروج» والثانية طويلة في سفر «التثنية» وهي على وجه الإجال [۱] لا يكن لك آلهة أخرى. [۲] لا تصنع لك منحوتاً ولا صورة شيء بما في السياء من فوق وما في الأرض من أسفل [۳] لا تحلف بإسم الرب إلهك باطلاً [٤] أذكر يوم السبت لتقدسه [٥] أكرم أباك وأمك [٦] لا تقتل [٧] لا تزن [٨] لا تسرق أدا كل تشهد شهادة زور [٠٠] لا تشته إمرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حاره.

وبالنسبة لأسهاء الأماكن ومع ملاحظة أنها كلها تقع في مملكة «أوزيريس» أو «سخت حتبت» إلا أن منها

۱۹ موضع له دلالة جغرافية هي وبحسب ترتيب سطور البردية [۱]، [۱۷] إنو (أون عين شمس وتقع في منطقة المطرية الحالية على بعد ۱۰ كم شمال شرق شرق المقاهرة حيث توجد إحدى مسلتي سنوسرت الأول وكانت من أشهر المدن المصرية الفرعونية [۲] خور عجا: مدينة يرجع أنها بالقرب من منف [۳] خن: الأشمونين [۷] سخيم: أوسيم الحالية بمحافظة الجيزة [۹] سوتن حدن: إهناس المدينة [۱۰]، [۳٤] منف وتقع بالبدرشين الحالية على جزء من تلك المدينة التي كانت أول عاصمة لمصر الموحدة على يد «مينا» [نارمر]. كان إسمها الديني «حت كا بتاح» نسبة إلى معبودها الرئيسي الإله «بتاح»

[17] تاشى: ذكر. «بدج» أنها الفيوم؟ [17] باستت: تل بسطة محافظة الشرقية وكانت المقر الرئيسي لعبادة الإلهة «باست».

[14] عتى والمقصود بها إما «إيتى» إسم الاقليم السادس قبلى وعاصمته «إيونت» أو «عنچتې» (بوزيريس) إسم الإقليم التاسع بحرى وعاصمته «ددو» (أبو صير بنا الحالية) وكانت من أهم مزارات «أوزيريس» [٣٠] بر-إمسو: صان الحجر بمحافظة الشرقية وكانت عاصمة الاقليم الرابع عشر بالوجه البحرى. [٣١] نيهاتو: ذكر بدج أنها مدينة بمصر العليا وعلى هذا يحتمل أنها «نا آو» (الناوية مركز ببا-بنى سويف) أو «نهت» ضاحية جنوب منف وكان كل من المكانين يعبد الإلحة «حتحور» [٣٥] أونس: الأدق «أونو» إسم الإقليم الخامس عشر قبلى وكانت عاصمته «خن» الأشمونين. [٣٠]، [٣٨] ساو (سايس) وهي الآن صا الحجر عربية وكانت عاصمة

الاقليم بحرى ومعبودتها الرئيسية الآلهة «نيت» [٣٣] «ساتيو» وفي بردية آنى «ساوى» والأرجح أنها «شاو» التي كانت مخصصة لعبادة «أوزيريس» وهي الآن «شاوة» بالمنصورة على الأرجح [٣٥] ددو: أبو صير بنا [٣٦] تبتو: على الأرجح نيبو كما وردت في بردية «آنى» وكان يعبد بها صقران بإسم «عنتوى». ١٦ موضع ميثولوجي تشمل: «قرتي» أي كهوف منابع النيل [٤] «رستاو» أو العالم السفلي [٥] نوت [٦] إمنت [١١] صخرة الذبح وغرفة التعذيب (معبت) [٣١]، [٤١]، [١٤]، [٢٠] مدينة الغدل والحق [٥٠] بحيرات في «سخت حتب» [٢٢]، [٣٢]، [٤٢]، [٣٣]، إ٣٣]، إ٣٣]، إ٣٣] فير معروف

- (٣) هذا الخطاب يوضع كخاتمة للفصل (١٢٥) وتليه قاعدة طقسية هامة تأمر المتوفى (وربما كاتب البردية أيضاً) أن يصور مشهد الحاكمة بالألوان على طوب من الأرض التي لم يطأها خنزير أو أي حيوان آخر وبهذا يضمن له ولأسرته الإزدهار ويضمن لإسمه البقاء إلى الأبد دون نسيان كيا يضمن طعام الآلحة وصحبة (أوزيريس» والسعادة في العالم الآخر.
  - (٤) بعض البرديات يذكر هذا العنوان وبعضها يذكر العنوان التالى:
    - «ما يجب أن يقوله القلب العادل الذي بلا خطيئة».
- (ه) الإلهة «باست»: اعتبرت طبقاً لإحدى الأساطير أماً للإله الشمسى «نفرة » تمثل درجة حرارة الشمس الرقيقة التي تساعد على غو النبات. كانت القطة حيوانها المقدس ومركز عبادتها الرئيسي «باستت». الآن «تل بسطة» محافظة الشرقية.
- (٦) شجرة البرساء: يرجح الكثيرون أن المقصود بها شجرة الطلح وكانت تمنع الإسم المكتوب عليها الخضرة والقوة الدائمة.
- (٧) ربما يكون المقصود بهذا اللفظ أرض على الساحل الفينيقى حيث تشير الأسطورة الأوزيرية إلى ذهاب جثمان «أوزيريس» إلى هناك بعد أن أقفل عليه «ست »غطاء التابوت وألقاه في النيل ومنه إلى البحر حيث إستقر على الساحل اللبناني ومن هناك إستعادته «إيزيس» والنص يشير إلى الطقوس المحجوبة أو الأسرار الليلية لعبادة «أوزيريس».

#### • حواشى الفصل (١٣٢)

(۱) تلاوة هذا الفصل تمكن المتوفى من العودة إلى الأرض لزيارة منزله ، وطبقاً لمنوات هذا الفصل في برديات العصر الصاوى فن المحتمل أن يكون المقصود هو المقبرة وفي صورة هامة لهذا الفصل وجدت في بردية «بروكلهرست» فإن روح المتوفى في صورة طائر برأس آدمى هي التي تقوم بزيارة المنزل (أو المقبرة).

#### • حواشي الفصل (١٣٣)

(١) « كتاب جعل الحقو كاملاً » عنوان هذا الفصل في برديات العهد الطيبي وبردية «آنى » تبدأ بالفقرة التالية التى تنص على أنه يجب أن يقال كل يوم في الشهر، وهذا الفصل يرجع إلى أصول قديمة وهو بكل تأكيد تعبير عن فكر مدرسة «أون» (هليوبوليس) أو العقيدة الشمسية التى توحد المتوفى مع إله الشمس «رع» أو «رع حراحتى» الذى يجمع بين الإلهين الشمسيين «رع» و «حورس»، ويمكن إعتباره ترنيمة من ترانيم المديح إلى «رع» أو ترنيمة مديح إلى المتوفى المتحد «برع».

وكان يجب قراءته على غوذج ازورق الشمس طوله أربعة (أو سبعة) أذرع مصنوع من الفخار (؟) الأخضر (النيىء الذي لم يدخل النار) يوضع به رمز «بع» ورمز المتوفى ولا يجب أن يكون أحد قد نظر إلى الزورق غير المتوفى أو أبيه أو إبنه وبهذا ينظر «رع» إلى روح الميت كروح كاملة ويتساوى مع الآلمة ويحنى له الأحياء والأموات وجوههم عند رؤيته ويبدو في العالم الآخر مشعاً كها «رع». والجدير بالذكر أن هذه القاعدة العلقسية التي ترجع بلا شك إلى عصر الدولة القديمة قد تفسر وجود زوارق الشمس بجوار الأهرامات وأعظم هذه الإكتشاف الإكتشاف الذي تم بجوار الهرم الأكبر بالجيزة عام الأهرامات وأعظم هذه الإكتشاف الإكتشاف الذي تم بجوار الهرم الأكبر بالجيزة عام إكتشاف زورةين بجوار هرم. «سنوسيت الثلني» في «دهشور» الذي يرجع إلى الأسرة الثانية عشرة (عصر الدولة الوسطى).

(۲) هذه ترجة للمبارة الهيروغليفية «هرو أبدو»

(٣) قدم «بدج» في طبعة «دوڤر» ترجة أخرى لمذه الفقرة وهي «لعل قرابين اللحم والشراب تمنح الأوزيريس آني» ليكتسب جسده قوة ويصير زعيم هؤلاء الذين في حضرة «رجع»

# • حواشي الفصل (١٣٤)

(۱) عنوان هذا الفصل فی بردیة «نو» [فصل آخر عن جعل «الحق» کاملاً ] وفی بردیة «نبسنی» [فصل إعتلاء زورق «رع» والبقاء مع الذین فی صحبته ] وهو بماثل للفصل السابق ویبدو کترنیمة إلی «رع» من تفکیر مدرسة «أون» اللاهوتیة بمترجاً بالعقیدة الأوزیریة وقاعدته الطقسیة تنص علی وجوب تلاوته علی نموذج لزورق «رع» علیه صور ملونة للمتوفی مع صقر (حورس) والآلمة «تم» و «شو» و «تفنوت» و «نوت» و «أوزیریس» و «إیزیس» و «ست» و «نفتیس» وقرص الشمس وبهذا بتمکن المتوفی من الوجود بصحبة «رع» کل یوم وهزیمة أعدائه.

- (۲) هذه الفقرة من بردية «نو».
- (٣) في بردية «نو» ويا أيها الأموات؟.
- (٤) القاعدة الطقسية التي تتبع هذا لافصل كيا جاعت في بردية «آني»

هذه الكلمات يجب تلاوتها على زورق طوله سبعة أذرع مدهون باللون الأخضر (وعليه صور) الأمراء المقدسين والساء بنجومها ويجب أن يكون كل هذا نقياً ومطهراً بالنظرون والبخور وإنتبه لوضع صورة «رع» باللون الأصغر على قائم جديد في مقدمة الزورق وإنتبه أن تضع صورة المتوفي الذي يجب أن يكون كاملاً مع «رع» ويجب أن يرحل مع زورق «رع» المقدس وإنتبه أن لا أحد ينظر إليه غيرك وغير والدك وغير إبنك وبهذا تصير ممجداً ينظرون إلى وجهك وستعطى لك القوة وتصبح في صحبة الآلحة» وفي بردية «نو» ترد نفس القاعدة الطقسية مع بعض الإختلافات في صيغة النص وأهم بردية «نو» ترد نفس القاعدة الطقسية مع بعض الإختلافات في صيغة النص وأهم الإختلافات النص على طول الزورق بأربع أذرع فقط وأن يكون من الفخار النبيء (؟) ويكن أن تكون هذه القواعد قد وضمت للمتوفي أو لرسام البردية أو صانع الزورق أو بأميعهم في آن واحد.

# • حواشي الفصل (١٤٦)

(۱) يمتبر هذا الفصل والفصل الحناص بالقاعات من الفصول الهامة في «كتاب الموتى» وإن كان بعض علماء المصريات قد نظروا إلى فصول البوابات نظرة إستخفاف بإعتبارها نوعاً من الحشو ولكن التأمل الدقيق يكشف عن الفكرة الجنينية لتدرج مراحل وطبقات السياء أو العالم الآخر وهي فكرة ليست غريبة عن الفكر الديني والترات

الإنساني وتكفى الإشارة هنا إلى طبقات الفردوس والجحيم في «الكوميديا الإلهية» لدانتي و «الفردوس المفقود» لميلتون.

وأول ما يجب ملاحظته أن الأحداث هنا تقع في مقر «أوزيريس» أى العالم الآخر كما أنها وكما ترد في الكثير من البرديات مثل بردية «آني» تسبق الفصول الخاصة بالدخول إلى قاعة العدل والحق أى (قاعة «ماعتي المزدوجة») كما أن المرور خلال كل بوابة أو قاعة لا يعتمد على مجرد ذكر الأسهاء بل لابد للمتوفى أن يتلو خطاباً يبرر فيه نفسه لكي يحكه العبور والإنتقال إلى المرحلة التالية.

ولعل مبعث النطرة المضللة لتلك الفصول هو الترجمة الخاطئة لكلمة «عرت» بالقاعة وكدمة «سبخت» بالبوابة ولعل «بدج» قد أحس بهذا فأتبتت كلمة «عرت» بلفظها الميروغليفي بعد أن أشار إلى معنى آخر يفيد القصر أو المدار واستبقى كلمة البوابة ربما لأنها في الأصل الإنجليزي تعطى مباشرة معنى بوابة الميكل وبوجه خاص الميكل الفرعوني، لكن اللوحات المصاحبة للنصوص توضع مباشرة المعنى الواضع «لسبخت» على أنها تعنى «مذبح هيكل» أو «عرش إلمي»، وتوجد في فصول كتاب الموتى سبعة منازل أو مقار إلمية (عرمت) تحتوى بردية «آنى» عليها كلها، وواحد وعشرون عرشاً أو مذبحاً (سبخت) لا تحتوى بردية «آنى» إلا على عشر منها.

- (٢) الصورة الأولى لإله برأس طاثر يحمل قرص على رأسه .
  - (٣) الفقرات بين الأقواس من بردية «نو».
- (٤) في بردية «نو» ترد كلمتي «الزويمة والعاصفة» بدلاً من كلمة «المفسدين»
  - (٥) الصورة الثانية لإله برأس أسد وفوق العرش ثعبان.
- (٦) الصورة الثالثة لإله برأس إنسان وعلى العرش رمز عين حورس (الأوتشات) المزدوج ورموز قرص الشمس والماء ومبخرة.
  - (٧) في بردية «نو» «سيانق»
  - (٨) الصورة الرابعة إله برأس «بقرة» والعرش تعتليه اليوريات بأقراص.
    - (٩) لقب من ألقاب «أوزيريس».
- (١١) الصورة الحامسة لإله في شكل فرس النهر يضع أطرافه الأمامية على شعار الأمان وسفف العرش مزين برموز النار واللهب.
- (١١) الصورة السادسة لإله في صورة سيدة تمسك بالسكين وأغصان نبات. فوق العرش ثعبان.

- (۱۲) الصوره السابعه لإله برأس كبش بحمل أغصاب نبات نحيلة (زهرة الفوطيسوس.)
  - (١٣) المقصود هها هو «المنوفي» كما وردت الإشارة سابقاً.
    - (١٤) في بردية «نو» [[كنتي].
- (١٥) الصورة التامنة لصقر محمل التاج المزدوج (ماج الشمال والجنوب) وأمامه زهرة القوطبسوس وخلفه رمز «الأونشات» وفوق العرش علامتين للعياة (العنخ) وصقرين برأس آدمى ربما يشيران إلى روح «رع».
  - (١٦) معنى هذا الإسم «حامي جسمه الممجد».

(١٧) الصورة الناسعة لإله برأس أسد يحمل القرص ويمسك بزهرة القوطيسوس والسفف مزين بالبوريات يحملن أقراصاً.

(۱۸) أريسو \_ نشسف.

(١٩) المصورة العاشرة لإله برأس كبش يرتدى تاج «أثف» وفوق العرش ثعبانين.

#### • حواشي الفصل (١٤٧)

(١) في بردية آمي هذا الفصل بدون عنوان وبدون قاعدة طقسية, والعنوان من بردية «بروكلهرست» أمام كل منزل (عربت) ثلاث كاثنات الأول لحراسة الباب، التاني المراقب الإستطلاع القادمين أما الثالث فهو البشير الذي يعلن إسم القادم للإله ويجب على المتوفى معرفة الأسهاء التلاثة وألقاء خطائب يدور في معظمه حول الطقوس الأوزيرية المصطبغة بالصبغة الشمسية.

الجدير بالذكر أن القاعدة الطقسية في بردية «نو» تنص على أن هذا الفصل يجب تلاوته على صورة للأمراء المقدسين مرسومة على زورق «رع» ويتم تقديم القرابين وذبح الطيور وإحراق البخور أمامهم وهذه الأعمال التي يقوم بها المتوفي تمنحه الحياة ولقدرة على أن يذرع بخطوات واسمة الساء والأرض والآخرة وتسبغ عليه البركات في كل ما يفعله.

- (٢) معناه «ذو الصور المتعدة.. الملتفت الوجه»
  - (٣) معناه ((الصوت العالى».

- (٤) هذا «العرت» يحرسه ثلاثة آلهة. الأول برأس أسد والتاني برأس إنسان والثالث برأس كلب.
- (٥) هذا «العرت» يحرسه ثلاتة آلهة. الأول برأس ثعلب والثاني برأس كلب والثالث برأس تعبان.
  - (١) معنى الإسم: الذي جعل يرفع وجهه.
    - (٧) معنى الإسم: العظيم.
- (۸) کیا ورد فی هوامئی سابقه فإن «ریحوی» کلمه یقصد بها «حورس» و ست».
- (٩) هذا «العرت» يحرسه تلانة آلهة الأول برأس إنسان والتاني برأس صقر والثالث برأس أسد.
  - (١٠) معنى الإسم: الذي رفعت رأسه.
- (۱۱) هذا «العرت» يحرسه ثلاثة آلهة الأول برأس صقر والثاني برأس إنسان والثالث برأس حية.
- (١٢) هذا «العرت» يحرسه ثلاثة آلهة الأول برأس إبن آوى والثاني والثالت برۋوس كلاب.
- (۱۳) هذا «العرت» بحرسه ثلاثة آلهة الأول برأس أرنب برى والثابي برأس أسد والنالت برأس إنسان.
  - (١٤) في بردية «ثنا» الكاتب والد «نبسني» الكاتب نضاف هذه الكلمات:

«إذا قال المتوفى هذه الكلمات عندما يأتى إلى السبع منازل (عروت) ويدخل إلى البوابات فإنه لن يرد أبداً أو يرفض من قبل «أوزيريس» وسوف يكون وجوده بين الأرواح (الحق) المباركة وسوف تكون له المهابة بين أتباع «حورس» الرئيسيين. إذا قيلت هذه الكلمات وعملت الأعمال بواسطة المتوفى فإن وجوده هناك سيكون كسيد الأبدية في جسد واحد مع «أوزيريس» ولن يكون هناك أي مكان يمكن أن يتعرض فيه لصراع.

#### • حواشي الفصل (١٤٨)

(١) هذا الفصل في بردية «آني» بدون عنوان والعنوان الموضوع من بردية «نو» وللاوة هذا الفصل تمكن المتوفى من الحصول على الطعام من لحوم وألبان وجعة.. المخ

وتمنحه ألقاب البقرات السبع وثورهن التي ترد في صورة الفصل. ويخاطب المتوفى أولاً إله البقرات وثورهن وهو «رع حراختي» أو «أوزيريس» ثم يخاطب بعد ذلك المجاديف الأربعة التي ترمز إلى أركان العالم الأربعة والتالوثات من الآلهة التي توجه هذه المجاديف وفي بردية «تورين» التي تعود إلى العصر البطلمي ترد أسهاء أبناء «حورس» الأربعة مكان هذه الثالوثات.

- (٢) الفقرة بين القوسين من بردية «نو» وعلى هدا برد إسمه في سياق الفقرة.
  - (٣) تا \_ تشسرت: معنى الكلمة «الأرض المقدسة».

#### • حواشي الفصل (١٥٠)

- (۱) لأهمية هذا الفصل البالغة رأيت إثباته نقلاً عن بردية «نو» وهو تلخيص غير دقيق للفصل السابق له رقم (١٤٩) الذي يوضح بالتفصيل أربعة عشر مملكة من ممالك «أوزيريس» التي مردت في متون الأهرام. «أوزيريس» التي مردت في متون الأهرام. وهذان الفصلان سواء في بردية «نو» من العصر الطيبي أو بردية «تورين» من العصر البطلمي بدون عنوان لكن محتواهما ونقوشهما يوضحان بلا شك أقسام مملكة «أوزيريس» البطلمي بدون عنوان لكن محتواهما ونقوشهما يوضحان بلا شك أقسام مملكة «أوزيريس» التي يدخلها المتوفى بعد عبوره البوابات (مذابع أو عروش الآلهة) والمنازل السماوية (العروت) والأمر ما زال في حاجة إلى الزيد من الدراسات،
- (٢) «سخت إرو»: في العرض التفصيلي الموجود في الفصل (١٤٩) هذا القسم أو المملكة أخضر اللون وبه القسح الذي يبلغ طوله خسة أذرع السئبلة الواحدة ذراعان والشعير سبعة أذرع السئبلة الواحدة ثلاثة أذرع كما أن أرواح الموتي المباركين تجنى القمع والشعير وتعيش إلى جوار هذا القسم أو المملكة (إيات) مع الإله «رع حراختي» الإله الشمسي الكبير.
- (٣) هذه المملكة يعنى إسمها «رمش النار» ولا يرد إسمها في العرض التفصيلي
   (١٤٩) ربما لعدم دخول المتوفى المبارك إلى هناك.
- (٤) هذه المملكة يدل إسمها على الجبال الشاهقة وهى فى العرض التفصيلى تدل على المكان الخفى وفى هذا دلالة على القبور وعلى هذا فإن المتوفى هنا يستجمع أعضاءه ويقوى ويصرع الثعبان الذى هناك والذى يبلغ طوله سبعين ذراعاً ويعيش على قتل الموتى وذبح «الحق». لونها أخضر.

- (٥) مملكة الأرواح والوصف التفصيلي يدل على كاثنات مضيئة متلألئة يتقدم إليها المتوفى بوده مؤكداً أن «رع» قد صرع الثعبان «عبب» الذي يتصدى لقرص الشمس في مساره اليومي «لونها أخضر.
- (٦) «أسيت» أو «إسيس» وهي مكان لثعبان آخر على المتوفى التصدي له وقطع رأسه. لونها أخضر.
- (٧) «هاسرت» وإسم إلمها «قا ببت» أى حامل السياء ترد فى الوصف التفصيلى «حا حتب» وإلمها «قا ها حتب» ويبدو أنها مقر إله كونى مهيب حامل للسياء ومالك على الأرض يتوسل إليه المتوفى ألا يحمل إلى صخرة الذبح التى يستحقها الذين يريدون به شراً والمتوفى يؤكد هنا أنه من الكائنين فى زورق «رع»، لونها أخضى.
- (٩) مدينة ملونة باللون الأصفر وهى مقر لإله يسيطر على الأرواح (الخو) ويلتهم الظلال ويأكل القذارة ويأمره المتوفى أن ينبطح على بطنه عندما يمر به مؤكداً أنه صقر مقدس.
- (١٠) لا يوجد ما يقابلها في الفصل (١٤٩) ولكن الرسم يوضع أنها مدينة إله لمبان.
- (۱۱) يقابلها القسم (إيات) رقم (۱۲) في الفصل (۱٤٩) ولونه أخضر ويبدو أنه مقر إله أو إلهات «يوريات» ويقع عند مدخل «رستاو» والمتوفى يؤكد أنه من النجوم التي لا تفنى ولا تسقط كما أن إسمه لن يفنى أو يسقط وتبدى الإلهات ترحيبها بالمتوفى الذى يقابل الود بالود ويملن عن رغبته في الإقامة إلى الأبد في عملكة (إيات) «أونت».
- (١٢) ويبدو أنه يقبل «إيات ١٣» في الفصل (١٤٩) وإله على هيئة تمساح (حبت ــرى ــف) ولونه أخضر ويتم في هذا الإيات السيطرة على الماء وإرواء الظمأ إلى الأبد كها النيل (حعبى).
- (١٣) ترد «خر عحا» في الفصل (١٤٩) وهي أرض وفرة وخصب وبها النيل ويطلب المتوفى الإستمتاع بخيراتها.
  - (١٤) لا يرد ما يقابله في الفصل (١٤٩) ربما لأن الميت المبارك لا يدخله.
- (١٥) ترد في الفصل (١٤٩) على أنها مدينة «تمساح» ولونها أصفر لا يستطيع دخولها إلا الإله المقدس الذي يستقر في بيضته (أي رع) الذي يخشاه جميع الآلهة والذي يتقدم إليه المتوفى بالإبتهال ليسمع له أن يكون من أتباعه.

(١٦) وهى «الإيات» الأول فى الفصل (١٤٩) ومن الواضح أنها تعنى «مقر الوتى» الذين يعيشون كالآلهة على الكعك والجعة وعلى هذا فإن أهم ما فيها تجديد المتوفى لأعضائه والحفاظ على قلبه والحصول على تاج «أوررت».

ومن خلال هذا العرض وبصرف النظر عن الإختلافات الطفيقة التي نتجت عن عملية تجميع للتراث القديم والجديد في البردية الواحدة وفي العصر الواحد فإن المغزى يغلل قائماً إذ نجد هنا النعيم والجمعيم والهناء والشقاء والحلود والعدم بتمحور كل هذا حول مفهوم المحاكمة الذي ورد في الفصل (١٢٥)

ومثلها تنتهى بردية «آنى» بحقول السلام أو الحقول المحبوبة والفصول الملحقة بها تنتهى بردية «نو» بهذا المعرض لأقسام العالم الآخر أى مملكة «أوزيريس» أو «رع» أو «الإله الأعظم»

#### • حواشي الفصل (١٥١)

(۱) في بردية «آني» هذا الفصل بدون عنوان لكن اللوحة المصاحبة تصور المشهد الكامل لغرفة المومياء وبعض البرديات تحتوى على نصين لهذا الفصل يرقان (۱۵۱ أ)، (۱۵۱ ب) ويذهب بعض علياء المصريات (مثل «بدج») إلى أن التنصوص اموجودة في هذا الفصل هي صيغ سحرية لحماية المومياء التي يقوم بحمايتها «أنوبيس» و «إيزيس» و «نفتيس» وأطفال «حورس» الأربعة الذين بمثلون الأركان الأربعة أما «الديد» فهو رمز مقدس للإله «أوزيريس» ويشير إلى شجرة الجميز التي إحتوت جثمانه ضمن الحوادث المتتابعة في قصته مم «ست».

(٢) البيضة المقدسة هي البيضة التي خرج منها «رع» كما تنص على ذلك إحدى أساطير الخلق.

(٣) هذا الخطاب يحمل رقم (٦) في ترتيب الفصول لكن البعض يفضل الحاقه بالفصل (١٥١) في الترتيب وعنوانه الكامل «فصل جعل «الأوشابتي» يعمل من أجل الرجل في العالم السفلي» ويترجم لفظ «شابتي» بالجيب لأن رمز الأوشابتي وضع خصيصاً للقبام بتنفيذ الأوامر التي تعمدر إليه من المتوفى أو للقيام بالأعمال نيابة عنه، ويذهب البعض أنه مشتق من اللفظ «أوشب» أي يجيب بينا يذهب البعض بأنه مشتق من كلمة أفريقية قديمة تعنى التضحيات البشرية الجنازية حيث كانت تقوم معض القبائل الدائية بدفن عبيد الملك معه عند وفاته وليس هناك أي دليل على أن المصرى القديم حتى في حضارات ما قبل التاريخ كان يمارس هذه العادة التي قد يكون رمز

«الأوشابتي» بديلاً عنها منذ عصور موغلة في القدم وقد وجدت رموز الأوشابتي في مقابر ترجع إلى عهد الدولة القديمة كها أن عددها كان يصل في بعض الأحيان إلى ٧٠٠ كها وجد في مقبرة سيتي الأول. وكان من المعتقد أنه بتلاوة بعض الصيغ السحرية يمكن أن يتحول «المجيب» إلى رجل يلبي طلبات المتوفى.

#### • حواشي الفصل (٤٤)

(۱) في بردية «آنى» هذا الفصل بدون عنوان ويقتصر على تأليه أعضاء الميت أى توحيد كل عضو من أعضائه بإله من الآلهة ولهذا فإن وضعه هنا قد يكون ملاغاً. وتلاوة هذا الفصل تمكن المتوفى من تجنب الذبع في «سوتن حدن» أو بالأدق «حنن نسوت» وهو مكان ميثولوجي ولا ندرى الدلالة الميثولوجية لإرتباط مكان الذبع بإسم عاصمة الأقليم العشرين «قبلي» ولكن أول إشارة لعملية توحيد أعضاء الميت بأسماء الآلهة نجدها في «متون الأهرام» ولا توجد قائمة موحدة لتأليه الأعضاء هذا حتى بأسماء الآلهة نجدها في «متون الأهرام» ولا توجد قائمة موحدة لتأليه الأعضاء هذا حتى في برديات العصر الواحد نجد بعض الإختلافات لكن النص الذي يتبع هذه العملية يؤكد في النهاية أن المتوفى هو «رع» وهو «حورس» وهو «أوزيريس \_ أون نفر» وهو في النهاية «الواحد الوحيد إنبثق من واكتمل في الواحد الوحيد»

هذا التوحد والإكتمال كان من أهم الأشياء لدى المصرى القديم وقد بلغ الحب لهذا الفصل أن نسخاً منه قد وجدت في برديات العصر البطلمي والروماني وإستهلال هذا الفصل في بردية «نو» يستحق الإشارة وترجته: «أيا من أنت أرض الصولجان.. أيا من أنت موضع الراحة لزورق من أنت المتاج الأبيض في صورته السماوية.. أيا من أنت موضع الراحة لزورق (الشمس).. أنا الطفل.. أنا الطفل.. أنا الطفل.. هلا أيها الحكيم «إيبور» الذي قلت يوماً بعد يوم «أن صخرة الذبع قد أعدت فأعلم أنك تقترب من الفناء».

- (٢) أسهاء الآلهة وكها وردت حسب ترتيب سطور البردية:
- [١] «نو»: الماء الأزلى الذي إنبئق منه كل شيء (النون) ويعني أيضاً السهاء.
  - [٢] «رع ـ حراختي»: الإله الشمسي.
  - [٣] «حتحور»: إلهة الحب والجمال والسعادة. (أنظر الحاشية الحتامية)
- [٤] «وب ـ وات» فاتع الطريق. برأس إين آوى وغالباً ما يوجد «بأنوبيس»
  - [٥] «أنوبيس»: حامي الموتي. إله الجبانة. (أنظر الحاشية الختامية)

- [٦] «مسرقت»: الإلمة العقرب وهي تحمل في الصورة شعارى الحياة والأبدية.
- [٧] «إيزيس»: الأم المقدسة.. والدة حورس وزوجة «أوزيريس» الوفية (أنظر الحتامية)
- [٨] «بانب ددو» أى روح رب «ددو» وهو يصور برأس كبش قرونه ثعبان وهو يمثل على الأرجع الروح المقدس «لأوزيريس».
  - [A] «واجت»; ربة اللهيب معبودة «بوتو».
- [١٠] مرت: تبدو في الصورة واقفة على رمز الذهب ورأسها مكللة بزهور اللوتس ويداها مرفوعتان.
- [۱۱] نيث (نيت أو نايت): ربة مدينة «سايس» وهى واحدة من أقدم الإلهات في مصر. كانت مثل «مع أورت» تمثل موضع الساء الذي تشرق منه الشبس. ناظرها اليونانيون بالإلهة «أثينا» وكان رمزها سهمين متقاطعين (فوق ترس) وجعلها دورها كمحاربة الحامية «لأوزيريس» و «رع» و المتوفى. حملت صفات العديد من الإلهات المناظرات وفي مقدمتهن «إيزيس».
- [۱۲] «ست» المقصود هنا «عضو هيئة تاسوع الآلمة في أون. غريم «أوزيريس».
- [١٣] وردت الإشارة إليه في الفصل الخاص بالإيات (أقسام مملكة «أوزيريس».)
  - [14] إله يقوم بدوره في مملك «أوزيريس» ومعنى إسمه رب الرعب العظيم
  - [١٥] «سخمت»: إبنة «رع» ومهلكة أعدائه. بطلة إسطورة الطوفان المصرية.
- [١٦] «عين حورس»: تمثل الشمس وتمثل وقاء الإبن لأبيه (أنظر الحااشية الحتامية).
- [١٧] «أوزيريس»: محور الإسطورة الأوزيرية وما إرتبط بها من معان (أنظر الخاشية الحتامية).
  - [1٨] «نوت»: إلمة الساء، من الآلمة الكونية المصرية.
  - [14] «بتاح»: إله الخلق والصناعة. رب «منف» الكبير.
- [٢٠] كانت كواكب السهاء تمثل آلهة وإلهات عديدة. (الجوزاء والشعرى والدب الأكبر..الغ).
- (۲۱) كان رمز «اليوريا» يشير إلى عدد من الإلهات وفي الصورة تظهر ثلاثة منهى
   دون تحديد.

#### • حواشي الفصل (٥٥١)

(۱) في بردية «آني» هذا الفصل بدون عنوان والعنوان من بردية «نو» ولاقاعدة الطقسية تنص على تلاوة هذا الفصل على «ديد» من ذهب في جذع شجرة جميز غمست في ماء زهر «العنخام» ويوضع على رقبة المتوفى يوم الأجازة وبهذا يصبح «خو» كامل في الآخرة الممقدسة وفي احتفال العام الجديد يجد نفسه في مكانه اللائق بين أتباع «أوزيريس» بإستمرار وإلى الأبد.

وفى برديات العصر الصاوى يضاف إلى هذا نص آخر يقول «إذا عرف المتوفى هذا الفصل فسوف يصبح «خو» كامل فى العالم الآخر ولن يصد على أبواب «إمنتت» وسوف نمنح له قرابين الكعك والجعة واللحم فوق مذبح هيكل «رع» (أو كها يقول آخرون) «أوزيريس سأون سنفر» وسوف ينتصر على أعدائه فى العالم السفلى إلى الأبد. إلى الأبد.

#### • حواشي الفصل (١٥٦)

(۱) القاعدة الطقسية في بردية «نو» تنص على وجوب تلاوة هذا الفصل على قلادة من عقيق أحمر غمست في ماء زهرة «العنخام» ووضعت في جذع شجرة جين وعلقت على رقبة المتوفى يوم الجنازة وبهذا فإن قوة «إيزيس» سوف تحمى أطرافه و «حورس» إبن «إيزيس» سوف يفرح به عندما يراه ولن تكون هناك كمائن في طريقه وسوف يمد ذراعاً إلى الساء وذراعاً إلى الأرض (أى يملأ الكون) على الدوام.. على الدوام.

#### • حواشي الفصل (١٦٦)

(۱) هذا الفصل يمكن رأس الشخص من الإرتفاع إلى الساء بواسطة الآلمة لتصبح آمنة إلى الأبد وبهذا يستطيع أن يتحاشى الذبح فى العالم الآخر ولا تنفصل رأسه أبدأ بعيداً عنه. وثمة إضافات بسيطة إلى النص الوارد فى بردية «آنى» فطبقاً أبردية «نبسنى» نضاف هذه الكلمات «أنت هو «حورس» إبن «حتحور» الذي يحمى الرأس من الذبح.. رأسك لن تحمل بعيداً عنك أبداً.. أبداً» ووجه الغرابة فى نسبة «حورس» إلى إلحات غير «إيزيس» لا تعود إلى الخطأ فى النقل كما يذهب إلى ذلك معض عنى على معض عنهاء المصربات وإنما إلى عملية التماثل والتوحيد والدمج التى كانت تمضى على فده وساق فى ذهن المصرى بين مختلف الآلمة والإلمات.

#### • حواشي الفصل (١٧٥)

(۱) هذا الفصل الذي يعد من الفصول الهامة والصعبة إنما هو تقل مبتسر للنظريات اللاهوتية المتعلقة بالإله «تحوت» التى تنتمى فى الأغلب إلى مدرسة الأشمونين الدينية (هرموبوليس) والأشمونين أو مدينة الثانية هى المقر الرئيسي لعبادة الإله «تحوت». ويتم المزج هنا بين إسطورتين. إسطورة الطوفان عندما تمرد أهل الأرض على الإله «ربع» (وهو في الوقت نفسه «تم») الإله الخالق فقرر إفناءهم وسلط عليهم إبنته الربة الاله الكبير عن قراره ويبدو أن «تحوت» قد لعب دوره في إنهاء المذبحة فلم تكن «سخمت» لتتوقف عن الإرتواء من الدماء إلا بعد إسكارها بشراب يشبه لون الدم. أما الأسطورة الثانية التي لعب فيا «تحوت» دوراً بارزاً فهي الإسطورة الأوزيرية. يؤكد هذا أن هناك برديات أخرى أشار إليا عالم المصريات «نافيل» تحتوى على هذا الفصل وبها سرد واضع عن قصة الطوفان لكنها للأسف مهشمة. يزيد من صعوبة النص في بردية «آني» الطابع الحواري بين المتوفى والإله «تحوت» لكن من الواضح أن وبها سرد واضع عن قصة الطوفان لكنها للأسف مهشمة. يزيد من صعوبة النص في بردية «آني» الطابع الحواري بين المتوفى والإله «تحوت» لكن من الواضح أن عنوان «عدم الموت مرة أخرى».

(٢) في الترجمة الإنجليزيبة الأولى التي أوردها «بدج» لهذه الفقرة تأتي على النحو المحتوب ولكنه في طبعة «روتلدج» يترجها ترجمة مخالفة تماماً إذ ترد على النحو التالي (دع هيئة «الحو» تعطى لي بدلاً من الماء والمواء ورغبات الحب (أي الجنس) وسكينة القلب بدلاً من الحبز والجعمة) ولم يتوقف طويلاً أمام هذه العبارة وأعتبرها من العبارات الغريبة والحقيقة إنني وجدت نفسي بين أمرين إما أن أسلم بخطأ هذه الترجمة وهذا هو الأرجع أو نجد أنفسنا أمام قفزة لاهوتية هائلة تجرد الإله والروح من الرغبات المإدية لهمالح العلبيعة الروحانية الخالصة وهي قفزة لا نستطيع أن نمر بها مر الكرام، وأتركها لمزيد من البحث.

### • حواشي الفصل (١٨٥)

(۱) عنوان هذا الفصل في بردية «سوتم» هو «إعطاء المدائح» إلى «أوزيريس» والقيام بالإجلال إلى رب الأبدية وإستعطافه في مشيئته وإعلان العدل والحق الراجعين إلى الإله الحقى (ربها الذي لا يعرف). و «سوتم» صاحب البردية كان من كبار

الكهنة في الكرنك «إبتس» ورئيس كتبة معبد «أمن» (أمون أي الحفي والذي لا يعرف) والفصل يعتبر نرنيمة قصيرة إلى «أوزيريس».

- (٢) في ترجمة لتاقيل لهذه البردية ترد كلمة «الأسلاف» بدل «الشعوب» رعا إشارة إلى الأسلاف الآلمة ولكن كلمة «الشعوب» ترد في ترجمة «بدج» وهي لبست غريبة بالنسبة إلى كهنة «أمون» إله الإمبراطورية المصرية في العصر الفرعوني الحديث.
  - (٣) الإشارة هنا إلى «مكان الذبح».
- (٤) الفقرات بين القوسين هي في الواقع ترجة هذا الفصل كها وردت في بردية «سوتم» وقد رأيت إثباتها نظراً لأن هذا الفصل في بردية «آني» يعتريه بعض التهشيم.

#### • حواشي الفصل (١٨٩)

- (۱) هذه الصورة جزء من الصورة الموضحة أسفل هذه الصفحة التي يبدو فيها الإله «سكر أوزر» يليه الإلمة «حتحور» في صورة فرس النهر تحمل على رأسها القرص وفي يدها اليسرى شعار الحياة وتقف أمام مائدة قرابين وخلفها الإلهة «مح أورت» في صورة «بقرة» (ومن المكن أن تكون صورة أخرى من «حتحور») وهي تنظر من جبل الوتي حيث تبدو المقبرة.
- (۲) هذه الفقرات بدون عنوان ولكن من برديات أخرى مهشمة للأسف يبدو أن العنوان الكامل هو «ترنيمة» مديح إلى «حتحور» سيدة «إمنت» والإجلال إلى «محـــأورت».
  - (٣) في طبعة روتلدج «جبل الموتى» (؟)
    - (٤) تهشيم في البردية.

# [ حاشية ختامية ]

كان اغراء كتابة مقدمة لكتاب «الظهورفي النهار» عن بردية « آنى » التي تُعد غوذجاً مثالياً لما عرف لدى علماء المصريات بكتاب الموتى \_ يمثل في الحقيقة تحدياً لا يستهان به إذا أخذنا في الحسبان أن كثيراً من المقدمات لنصوص التراث لاسيا ما هو بكر في مجال الترجمات إلى العربية ـ يعتبر في الواقع إجهاضاً للنص ذاته إذا يربط ذهن القارىء بنمط معين من الأفكار والتحليلات في ميدان تكثر فيه البحوث وتتضارب التحليلات والنتائج لتصنع لجة بحر عميق لا سبيل إلى الخوض فيه إلا في بحث منفصل قد يحتاج إلى أضعاف أضعاف حجم النص ذاته.. أما المقدمات القصيرة والعجالات فلابد لنا من تفاديها لاسها ونحن نتناول تراثأ مصرياً أصيلاً ضرب بجذوره في تاريخ الفكر الإنساني على إمتداد فترة تاريخية تربو على ثلاثين قرناً من الزمان ومارس تأثيره البالغ ــسواء اعترف البعض بذلك أو لم يعترف ــ في كافة الحضارات التي تلت حضارة مصر.. أم الحضارات بلا جدال في جميع الأوجه الفكرية والدينية والعلمية لشعوب حوض البحر المتوسط وبالذات الفلسفة الإغريقية واللاهوت العبرى اللذان شكلا رافدين اساسيين لحضارة الإنسان المعاصرة.

لهذا فضلت أن أترك القارىء في مواجهة النص مباشرة وله حرية

الإختيار بعد ذلك في قراءة هذه الحاشية التي تتناول بعض النقاط المامة التي لا مفر من الإشارة إليا وهي:

- (١) كتاب الموتى ووضعه بالنسبة إلى اللاهوت المصرى القديم.
- (۲) بردیة «آنی» الکاتب والطقوس الجنائزیة التی یوضحها لنا
   کتاب الموتی.
- (٣) ثبت تحليلي بأسهاء أشهر الآلهة المصرية المرتبطة بكتاب الموتى.
  - (٤) ثبت تحليلي بأسهاء الأقاليم والعواصم المصرية.
    - (٥) ثبت بأسهاء المراجع الهامة.

# أولاً كتاب الموتى ووضعه بالنسبة إلى اللاهوت المصرى القديم:.

يفضل الكثيرون من علماء المصريات إطلاق إسم «كتاب الموتى» تحديداً على مجموعة النصوص البردية التى وجدت فى المقابر المصرية القديمة خاصة تلك التى تنتمى إلى عصر الدولة الحديثة (١٥٧٠ – ١٥٨٠ق.م) حتى بواكير العصر المسيحى البيزنطى فى مصر مروراً بالعصر الصاوى والمتأخر (١٠٨٠ق.م – ٣٣٣ق.م) والعصر البطلمى (٣٣٠ق.م – ٣٣٠ق.م) والعصر الرومانى (٣٦ق.م – ٣٣٠م) وفترة العصر البيزنطى التى سبقت إعلان ثيود وسيوس الأكبر المسيحية ويناً رسمياً للإمبراطورية وما أعقبه من اضطهادات لكافة اشكال ديناً رسمياً للإمبراطورية وما أعقبه من اضطهادات لكافة اشكال العبادات القائمة التى وصلت إلى ذروتها فيا يعرف عذبحة الاسكندرية عام ٢١٤م. والحقيقة أن مختلف النصوص التى وصلتنا على إمتداد هذه الفترة الزمنية الطويلة وإن تماثلت من حيث الجوهر والقصد من كتابتها إلا أنها لا تتماثل من حيث الشكل وتنوع الإبتهالات ودرجة

الإيجاز والإفاضة.. ثم أنها بمجملها ليست منقطعة الصلة بما سبقها من تراث مماثل يتمثل في متون الأهرام التي نعود إلى عصر الدولة القديمة وبحاصة أهرام الأسرتين الحامسة والسادسة (النصف الأخير من القرن السابع والعشرين قبل الميلاد حتى منتصف القرن الثاني والعشرين على المتداد فترة زمنية تربو على خسمائة عام) ومتون التوابيت ونصوص النواويس التي تعود إلى عصر الدولة الوسطى.

ولقد ذهب بعض علماء المصريات إلى اعتبار متون الأهرام والتوابيت جزءاً لا يتجزأ من كتاب الموتى يشرح في وحدة متكاملة تطور الفكر المصرى الديني حيال مشكلة «الموت» بإعتبار أن الهدف من جميع هذه النصوص هو تزويد المتوفى بكل ما يكن من زاد فكرى في رحلته الشاقة والعسيرة إلى السهاء أو إلى العالم الآخر. وسواء أخذنا بهذا الرأى أو ذاك لا يمكننا القول (رغم الكم المائل من النصوص التي تحت أيدينا الآن والتي تبلغ آلاف الصفحات). إنها تمثل بمفردها التصور الفوذجي الكامل للاهوت المصرى فتحت أيدينا من النصوص الأخرى ما يفوقها روعة وعظمة وجلالأ وللقارىء أن يتصور بعد هذا مدى ضخامة ذلك التراث الذي قرأ لتوه مجرد قطعة منه. إن متون الأهرام رغم أنها مفعمة بتلميحات عن حوادث أساطير ضاعت معالمها وعادات ومعاملات فات زمانها وقوامها يسحسب ما أشار إليه عالم المصريات ج. هـ. برستيد\_ «حياة وفكر وتجارب ضاعت معالمها كلها في بيداء المجهول التام.. رغم هذا كله نجد أن أبرز شيء في هذه المتون الإحتجاج الملح بل الإحتجاج الحماسي ضد الموت. ويمكن إعتبارها صورة الأقدم ثورة عظيمة قام بها الإنسان ضد الظلمة والسكون العظيمين ».

إن هذا الخط أشبه ما يكون بخط ملحمى بالغ الوضوح وهو الذى سيمتد ويتصاعد ويتعمق فى نصوص التوابيت وبرديات كتاب الموتى لاسيا بعد أن استقرت قى وجدان الإنسان المصرى العقيدة الأوزيرية إن «برستيد» فى كتابيه المعروفين «تطور الفكر واللين فى مصر القديمة» «وفجر الضمير» رغم التقاطة الواضح لروح النصوص والجوهر الأخلاقى الذى يكن فيها إلا أنه ينعى على كتاب «الموتى» الذى يقصد به تجديداً نصوص برديات عصر الدولة الحديثة وما تلاها اغراقه فى التعاويذ السحرية وهو رأى يصل به إلى حد الشطط حتى أنه يتصور أن رواج الكتاب ما هو إلا نوع من الشعوذة المقصودة التى سعى من ورائها الكهنة إلى انتفاخ جيوبهم بالأموال.

كأنما يفقد الخيط في نفس اللحظة التي يلتقطه فيها رغم إعترافه بأن «محاكمة الميت قد أصبحت في أوائل عهد الدولة الحديثة لا تقتصر على حصر تفصيلي لكل المخالفات الحلقية وإنما صارت إمتحاناً خلقياً قاسياً بل معياراً شاملاً للقيمة الحلقية لحياة كل إنسان».

كيف يتأتى لنا بعد إعترافنا بهذا النضج الأخلاقى أن ننظر نظرة مضللة إلى ما ورد فى البرديات من نصوص. ألا يجدر بنا أن نبحث عن تفسير آخر أكثر منطقية لتلك التعاويذ؟ إن التفسير ليس بعيداً عنا.. أنه تحت أيدينا وهو نفس ما ذكره «برستيد» الإحتجاج الملح بل الإحتجاج الحماسى ضد الموت والثورة العظيمة ضد الظلمة والسكون.. ولنضف إلى ذلك برودة القبر المرعبة والتحلل الرمى والديدان والخواء ولغز الصمت ولن تدهشنا كثيراً بعد ذلك تلك المجموعة من التعاويذ والتحولات فكما عبر أحد علماء المصريات بعمق «لم تكن الديانة مجرد مسألة شاملة ذات أهمية اقتصادية بل قامت بدورها

الأساسى لشرح اسرار الوجود بعبارات بسيطة مقنعة .. كانت غرابة الآلهة واختلافهم مرآة لغرابة الحياة نفسها .. كان المصريون يدركون غزارة وغرابة خلق الحياة بأكثر من إدراكنا لها وإذ كانوا ينظرون إلى العالم نظرة الأطفال المتجددة بدا لهم أن الروح الإلهية أخبرتهم بكل شيء بغزارة لا تصدق في شتى صور الهياكل البشرية والحيوانية .. كان بوسعها أن تنتقل من صورة إلى أخرى ويمكنها أن تعيش بكل صورها في وقت واحد فبوسع الروح المتألقة لـ«رع» أن تتدفق إلى داخل صقر في نفس الوقت الذي تتدفق فيه خلال فرعون أو ثور أو جعران .. كانت الروح واحدة وغير قابلة للتجزؤ .. كان البشر والطيور والحيوانات والزواحف والحشرات والأسماك من شتى مظاهر قوة الحياة ».

على عك هذا المنظور الحيوى يصبح من الثرثرة الفارغة أن تقوم بعملية تقسيم أجوف للنصوص وتصنيفها تبعاً لنظرتنا الراهنة إلى الحياة .. لقد أطاح المصرى القديم بالموت أفلا ننتظر أن يكون الموت تعميقاً للحياة ذاتها ؟ هذا ما نلاحظه بوضوح من خلال السياق فالإبتهالات إلى «رع» وإلى «أوزيريس» وإلى «حورس» وإلى «حتحور» إلخ هي بذاتها الإبتهالات التي كان يتغني بها المصرى في حياته وفصول «التحولات» تجسيد لوحدة الوجود التي لم تغب عن ناظريه لحظة واحدة في بيته أو حقله أو معبده ولا تستطيع نحن أبناء القرن العشرين أن تلومه على التعاويذ والتماثم في الوقت الذي ما زال فيه الكثيرون يستخدمون تعويذة أو تميمة بهذا الشكل أو ذاك ويحرصون على إقتنائها لدفع الحسد أو المرض أو الحظر أو المحنة أو الحاجة.

لنركز الآن على موضع الإبهار الحقيقي في كتاب الموتى ألا وهو الحس الحلقي الذي نجده في التكرار الملح لكلمة «ماعت» (الحق

والعدل والصدق) التي تعد من أقدم التعابير المعنوية التي ابتدعها الإنسان وكها نجده وبشكل مكثف في الفصل [١٢٥] الخاص بالحاكمة فهذا الفصل هو الذي يتفق علماء المصريات وغيرهم على أنه يمثل أرقى ما وصل إليه الحس الخلقي في أي شعب من الشعوب.. إن رهافة هذا الحس الخلقي هي التي جعلت المصري لا يقتصر على مجرد إستنكار الكبائر.. القتل.. السرقة.. الزني.. الكذب.. إلخ بل يصل به الرقي (في زمن يبتعد عن زماننا بأكثر من ثلاثين قرناً) إلى حد إعتبار السعى وراء إنثي لإغوائها خطيئة والتعالى على الآخرين خطيئة والنيمة خطيئة واستراق السمع واختلاس النظرات خطيئة. إن خطيئة والنيمار هو ما حدا بالمؤتمر الشرقي في لندن المنعقد عام ١٨٧٤ (وكانت نصوص كتاب الموتى قد أظهرت إلى النور خارج أضابير (وكانت نصوص كتاب الموتى قد أظهرت إلى النور خارج أضابير البرديات) إلى إقتراح تسمية الكتاب «بإنجيل المصريين» رغم أن المعنى اللغوى لكلمة الإنجيل غير متماشية مع نصوص الكتاب.

إن «سيبنوزا» الفيلسوف الشهير هو الذى صاغ فى كتابه «رسالة فى اللاهوت والسياسة» تلك المقولة الفريدة «إن كل كتاب يحث الإنسان على الفضيلة والتقوى إنما هو كتاب مقدس» فإذا سلمنا بتلك المقوله إلا يحق لنا أن ننظر إلى كتاب «الظهور فى النهار» بإعتباره كتاباً مقدساً بل ومن أوائل الكتب المقدسة فى تاريخ الإنسان إن لم يكن أولها على الإطلاق؟!

فإذا أخذنا في الإعتبار أن الكشوف الأثرية أتتنا بفيض من البرديات التي تتضمن ترانيم وإبتهالات تتفوق في جلالها وعظمتها على «كتاب الموتى».. ألا يحق لنا أن نتوقف ولو للحظات أمام عظمة الإنسان الذي عاش في رحاب هذا الوادى وأن نتناول تراثه وتاريخه عزيد من ثاقب النظر ورحابة الفكر.

إن عالم المصريات «فرانسوا دوما» قد أشار إلى تلك الحقيقة بوضوح تام في كتابة الموجز «آلهة مصر» حين قال «لقد توافرت نسخ كتاب الموتى حتى العصر المتأخر... وما أسرع ما تيتح محتويات فصوله المتغايرة.. التعمق في معرفة الآلهة المصرية التي تُشكل دائماً النماذج التي يسعى الميت إلى التوافق معها وإذابة كيانه فيها.. ولكن هذا الحشو (؟!) المأخوذ جزئياً عن متون التوابيت يتضاءل أمام كتابات أكثر أصالة» إن في هذا لإشارة واضحة إلى أن أحد الكتب المنبقة عن اللاهوت والتي تتصل بالطقوس الجنائزية ورحلة الموت يجب أن تُدخلنا إلى صلب اللاهوت نفسه الخاص بطبيعة الآلهة (أو في الحقيقة الإله الواحد ذو الصور والأقاليم المتعددة) ولعلنا بهذا نكون قد تبينا موضع كتاب الموتى من ذلك اللاهوت الذي لا يمكننا الإحاطة به وبتطوره التاريخي عبر العصور المختلفة في مثل هذه الحاشية.

# ثانياً: بردية «آنى» الكاتب والطقوس الجنائزية المرتبطة بكتاب الموتى:

تنتمى بردية «آنى» إلى فترة العصر الطيبى أى عصر الدولة الحديثة الفرعونية وهو العصر الذى بلغت فيه «مصر» أوج إزدهارها الحضارى بل وصارت لأول مرة في تاريخها إمبراطورية شاعفة مترامية الأطراف ورغم أنه لا توجد في البردية أية إشارات تمكننا من تحديد تاريخها على نحو يقيني إلا أن عالم المصريات السير «والس بدج» ينسبها إلى فترة تتراوح ما بين ١٥٠٠ق.م - ١٤٠٠ق.م.

إن «لوالس بدچ» فضل كبير على علم المصريات رغم أنه تعرض لهجوم غاشم بسبب كثرة أعماله وغزارة إنتاجه.

ولعل عالم المصريات المصرى «د. أحمد فخرى» قد أعطى «بدج» حقه حين ذكر في ترجته القصيرة عنه في «الموسوعة المصرية » [أنه ظل فترة طويلة أميناً للقسم المصرى في المتحف البريطاني وكان شعلة من النشاط ومهما تعرضت أعماله للنقد فقد أفاد الدراسات المصرية فائدة كبيرة بما نشره عنها ] ذكر «بدچ» في مقدمة ترجمته لبردية «آني» [أن تلك البردية قد وجدت في طيبة حيث اشتراها أمين المتحف البريطاني عام ١٨٨٨ وتعد أطول بردية معروفة من برديات العصر الطيبي إذ تبلغ أطوالها ٧٨ قدماً x قدم وثلاث بوصات إ وبخلاف البردية فإن الأثاث الجنائزي لـ « آني » وزوجته « ثوثو » يعد من مفاخر المتحف البريطاني والبردية تحتوى على أهم فصول «كتاب الموتى» وينبغى أن نفهم كلمة كتاب على أنه لفظ اصطلاحي لا أكثر ذلك لأن عدد الفصول كان يتحدد بمكانة الفرد الإجتماعية وقدرته على الشراء والأهم بنمط الفكر السائد في عصره أو ذوقه الخاص في إنتقاء ما يتيح له رحلة سعيدة آمنة إلى العالم الآخر..أما ترقيم الكتاب فهو ترقيم وضعى تم على يد عالم المصريات الألماني «ليبسيوس» عند نشره لبردية «تورين» التي ترجع إلى العصر البطلمي وذلك عام ١٨٤٢م واستمر هذا الترقيم سائداً بعد ذلك وهو يسمح إلى حد كبير بمقارنة منظمة وعملية لمختلف البرديات رغم أن كثيراً من البرديات لا تتماتل في عدد أو نرتيب الفصول أو نوعية أو كمية النقوش واللوحات التي تحتويها.

إن هذه النقوش واللوحات هى التى أوضحت لنا كيفية إجراء الشعائر الجنائزية وأهم ما يجب ملاحظته أن المتوفى بمجرد موته يتوحد مع «أوزيريس» ولا يذكر إسمه فى المتن إلا مرتبطاً به ومصحوباً بلفظ الظافر الحق (يفضل بعض علماء المصريات ترجمته «بالمبرأ»

توكيداً على المعنى الأخلاقى للنص من البداية إلى النهاية ومن الطريف أن نشير أيضاً إلى أن عنوان «الاعتراف السلبي» قد نال اعتراض البعض وفضلوا تسميته «بوثيقة البراءة أو الإبراء» ومعظم الأراء قد إستوفيت في حواشى الكتاب).

كما نلاحظ أيضاً في المتن أو النقش تكرار «عبن حورس» [الأوتشات] وهي ترتبط إتباطاً وثيقاً بالإسطورة الأوزيرية إذ أن «ست» في صراعه مع «أوزيريس» قد اقتلع عينه فا كان من «حورس» في صراعه للإنتقام إلى أن استرد العين لأبيه وجز خصية «ست» وصارت «عين حورس» منذ تلك الحين كها يذكر «برستيد» تمثل رمزاً عزيزاً لدى المصرى إذ تذكره بوفاء الإبن لأبيه كما كانت تمثل في الوقت نفسه معنى لا هوتياً إذ أن «أوزير قد صار رُوحاً بعد موته وذلك بعد أن تسلم من إبنه «حورس» عينه المقتلعة ومنذ ذلك العهد صارت العادة المألوفة أن يسمى أى قربان للميت «عين حورس» لتحدث نفس المفعول الذي حدث «لأوزيريس» ويؤكد «بدچ» على أهمية «عين حورس» التي تلعب دوراً بارزاً إذ تمنح القوة لقلب «المتوفى» وتقوده إلى أعتاب «الإله» وإن شعيرة «فتح الفم» التي يتم تمكين المتوفى بواسطتها من تناول قرابين اللحم والشراب التي يشترك في تقديمها الأبناء والأقارب و الأصدقاء تؤكد هذا المعنى. وكانت هذه الشعيرة تتم بعد تطهير الجثمان بالماء والبخور (أحياناً يقوم تمثال الميت الذي يمثل «الكا» بدوره في هذه الشميرة) ومن الطريف أن تلاحظ كها أشار «برستيد» في كتابه «فجر الضمير» أن تطهير الجثمان بالغسل ما زال يمارس حتى يومنا هذا. إن الطقوس الجنائزية تضرب بجذورها إلى ما قبل عصر الإسرات وأول شرح متكامل لها نجده في متون الأهرام إذ نجد المتن مصحوباً بالحواشي

التى تبين لحظة أداء الشعيرة التى يقوم بها فى العادة كاهنان. كاهن يطلق عليه يطلق عليه إسم «خرحب» وهو الذى يتلو الصلوات وكاهن يطلق عليه إسم «سم» أو «سِيتِم» وهو الذى يتولى تقديم القرابين.

كانت الشعائر تبدأ برش الماء على الجثمان وتلاوة بعض الأدعية أربع مرات ثم حرق البخور ثم صب الماء وحرق مقدار آخر من البخور ثم تقديم القرابين التي تتكون غالباً من بعض الأطعمة المميزة ويتم خلال الشعائر أيضاً ذبح التضحيات التي تتكون من الطيور والثيران إلى الآلحة الأربعة الذين عملون أركان الكون.

ولا يكف الكاهن عن تلاوة بعض الأدعية المعينة أربع مرات كما يتم تطييب الجثمان بالنطرون والعطور والمراهم الحاصة ولا يجب أن يغيب عن الأذهان أن تلك الشعائر تسبقها فترة التحنيط التي قدرها بعض علماء المصريات بأربعين يوماً. وكانت لها طقوسها الحاصة التي تخرج عن نطاق موضوعنا هذا ويستطيع القارىء بسهولة تامة أن يستخرج من المتن تلك النصوص التي تتعلق بالشعائر الجنائزية وكيفية أدائها.

# ثالثاً: أهم الآلهة المصرية المرتبطة بكتاب الموتى:

لا يستطيع المرء أن يلم هنا الماماً كافياً بأسهاء الآلهة المصرية التى جمعها عالم المصريات الفرنسى «بيريه» فيها أسماه مجمع (بانثيون) الآلهة المصرية على غرار البانثيون اليونانى إذ أن عدد هذه الآلهة يربو على الألفين. ولا يهو لن القارىء هذا الرقم الضخم فتترسب فى وجدانه تلك الفكرة الفجة بأن الديانة المصرية لم تكن أكثر من ديانة بدائية ذلك لأن الكثيرين من علماء المصريات بعد دراسة مستفيضة

للنصوص الدينية التى تحت أيدينا قد أعلنوا بوضوح أن الديانة المصرية قد تخلصت منذ زمن مبكر ـ قبل أى شعب آخر من الشعوب المجاورة أو غير المجاورة ـ من طابعها البدائى ومضت قدماً نحو التوحيد الإلهى ووصلت إلى أرقى التصورات العقلية فيا يتعلق بطبيعة الإله الخالق وعلاقة الحالق بالمخلوقات والثواب والعقاب وما بعد الموت.

وهو الميراث الذي أخذه العبرانيون والأغريق وصدوره بإسمهم بإسم الدين أو الفلسفة ، وإذا كانت الديانة المصرية قد ظلت تحتفظ حتى عصر متأخر بأسهاء الآلهة المحلية فإن هذه الآلهة كان دورها يقتصر على الدور الذي يلعبه الآن القديسون والأولياء والشفيعون في عصرنا الراهن. فلو عددنا عدد هؤلاء بالنسبة إلى أي شعب من الشعوب لوصل إلى عدد يربو على العدد الذي كان لدى المصريين دون أن يمس ذلك وحدانية الله أو السمو الأخلاقي للدين.

والذى يعنينا هنا أن نشير إلى طبيعة بعض الآلهة النين يتصلون إتصالاً وثيقاً بكتاب الموتى ولم يستوفوا حقهم من الإيضاح في الحواشي:

(۱) أوزيريس (أوزير): تعتبر اللحمة «الأوزيرية» معروفة لدى عامة المثقفين بدرجة تُغنى عن سردها ومن الأسف أن عرضاً متكاملاً لتلك الملحمة لم يصلنا عن مصدر مصرى مباشرة وكل ما نستطيعه هو تجميع لبعض مقتطفات النصوص التي وصلت إلينا بالإضافة إلى العرض الذي قدمه المؤرخ اليوناني «بلوتارك» في كتابه «أوزيريس وإيزيس» وهو مليء بالأخطاء الفاحشة على نمط تلك الأخطاء

التى وقع فيها المؤرخ اليونانى «هيردوت» عند حديثه عن «مصر». لكن من المؤكد أن طبيعة هذا الإله كإله للموتى قد تحددت من نطور أنه

وبإنتشار «العقيدة الأوزيرية» التي كانت من العقائد الأثيرة لدي الشعب المصرى القديم قد تم إضفاء صفات إليه تعتبر من أهم خصائصم «رع» إله العقيدة الشمسية في «أون» وقد أصبح طبقاً لفاه المدرسة اللاهوتيه في «أون» سادس أعضاء التاسوع الإلهى كإير «لسب» و «نوت» وزوج «إيزيس» و والد «حورس» وشقيد «ست» خصمه اللدود و «نفيتس» (ملاحظة: كانت ترتيب التاسو الإلهى في «أون» على الوجه التالى: ««تمو» — «شو» . «تفنوت» — «نوت» — «أوزيريس» — «إيزيس» . «أوزيريس» — «إيزيس» .

وقد جسد «أوزيريس» في طبيعته الحياة الخالدة سالأبد وسرعان ما أضفيت عليه صفات «رع» و «أتوم» وغيرهما من الآ، وصار في النهاية إلهاً للموتى وللأحياء أيضاً، وسيداً للأبدية ورثيب لحكة الآلهة في العالم الآخر. وكتجسيد للموت والبعث كان «يروق للمصرى أن يتوحد به بعد موته لدرجة أنه لا يخاطب بإسمه بعد المو إلا مقترناً بإسم «أوزيريس» فبفضل هذا التوحيد كان المصرى عايين من خلوده. لكن لا يجب أن يغيب عن الأذهان أن هذا التوسيقين من خلوده. لكن لا يجب أن يغيب عن الأذهان أن هذا التوسيقين من خلوده. لكن لا يجب أن يغيب عن الأذهان أن هذا التوسيقين التي اشتهرت كطقوس محبوبة أو شعائر سرية) أو بالأشتراك الحتفالات بعث «أوزيريس» التي كانت تتم كل عام في احتفالا مهيبة في «إبدو» (أبيدوس) وإنما كان لابد للمصرى أن يمارس حنطقية راقية تماثل النوذج الذي قدمه هذا الإله في حياته فهو طلاسطورة الذي علم الناس الزراعة والعلوم والفنون وكافة أوجه الحضوعلي هذا كان فرضاً أن يسير الإنسان الذي يسعى إلى التوحد على الخط الأخلاقي بأرقي معاير تلك الحضارة ولن نعيد هنا الإش

إلى فصل المحاكمة الوارد في كتاب الموتى للتدليل على صحة ذلك. وإذا كان «آمون» إله طيبه وإله الدولة الفرعونية الحديثة كان يدلل على طبيعته بإسمه «الحقى» فقد كان يشار إلى «أوزيريس» أيضاً بإسم «الحقى» (لم ينازع «آمون» «أوزيريس» مكانته في وجدان الشعب ويكفى لإثبات هذا أن حوالي ١٥ مدينة كانت تحتفل إلى جانب «أبيدوس» بأعياد البعث كل عام وهذه المدن هي التي تقول الأسطورة إن «إيزيس» قد دفنت بكل منها جزء من أجزاء الجثمان المقدس الذي مزقه «ست» قبل أن يتم تجميع الجثمان وإعادة الحياة اليه بفضل الزوجة المحلصة الوفية «إيزيس») ونما يؤكد أهمية هذه العقيدة وتغلفها في الوجدان أن الثالوث الأوزيري»

(أوزيريس ــ إيزيس ــ حورس) كانت تصنع له التماثيل الصغيرة الدقيقة التي يحملها المصرى معه أنيا ذهب وهي تملأ أورقه المتاحف والأهم من ذلك أن ذلك الثالوث تجاوز حدود مصر إلى بلاد الأغريق والرومان وحتى إلى الهند وبلاد الغال (فرنسا الحالية) وظلت طقوس عبادة «إيزيس» تمارس حتى بعد ظهور المسيحية بأكثر من أربعة قرون، ولعله من التكرار أن نشير إلى مغزى الأسطورة والقول بأن موت «أوزيريس» وبعثه ما هو إلا إنعكاس لموت الأرض والزرع أثناء الجفاف وبعث الخصوبة والحياة بعد الفيضان فجوهر دورة الحياة تلك قد التقطها المصرى القديم منذ أقدم العصور واستطاع تعميمها فيا بعد على كافة مظاهر الحياة.

من هنا لم يكن من الصعب أن تدخل العقيدة الأوزيرية في قلب العقائد الشمسية فللشمس أيضاً دورتها بل وصلت اجتهادات بعض علماء المصريات إلى القول بأن «أوزيريس» كان في الأصل إلها قرياً وللقمر أيضاً دورته وأياً كان الأمر فإن الصور التي مُثل بها

«أوزيريس» إحتلت مكاناً كبيراً متنوعاً لكن أكثر هذه الصور شعيبة تمثله في صورة مومياء تحمل التاج وتقبض في يدها على شعارات الحكم والقدرة والسيطرة.

(٢) إيزيس (إزيت): تحولت «إيزيس» تبعاً لإنتشار العقيدة الأوزيرية من إلهة محلية في الدلتا إلى إلهة كونية غزت العالم القديم كها تمت الإشارة سابقاً.

كانت تعتبر في لاهوت «أون» سابع أعضاء هيئته الإلهية (التاسوع) زوجه «أوزيريس» الوفية وأم «حورس» وإبنة «سب» و «نوت». وردت أوصافها في مختلف النصوص على أنها الإلهة العظيمة.. الأم المقدسة وفي عصر متأخر سميت «أم الآلمة» و «الكائنة الوحيدة» كانت البقرة حيوانها المقدس وكانت تمثل غالباً على هيئة إمرأة ترضع طفلها «حورس» وهذه الصورة كانت من أحب صورها لدى المصريين.

وغالباً ما كان يدمج بها نظيراتها من الإلهات كها توضح ذلك بردية من برديات اوكسير نخوس (مدينة البهنسا الحاليا \_عافظة المينا) [إنها «نخبت» في «نخن» (الكاب أو الكوم الأحر بقنا) و«تاننت» في «هرمونت» (أرمنت) و «إيونت» في إيونت (دندره) و «إيزيس» في «إبدو» (العرابة المدفونة) و «نيت» في «ساو» (سايس أو صا الحجر) وسيدة في كل مقاطعة .. إنها التي توجد في كل مدينة .. في كل إقليم مع إبنها «حورس»] وكان المصرى يعلق أهمية كبيرة على حاية «إيزيس» له في رحلته العسيرة إلى العالم الآخر ولهذا تحتل أهمية كبيرة في «أهمية كبيرة في الذي يصفها بأروع ما يكون الوصف من رقة وشاعرية

في اللاهوت المصرى وعلينا أن نفرق بين حورس الأسطورة الأوزيرية في اللاهوت المصرى وعلينا أن نفرق بين حورس الأسطورة الأوزيرية (حرسا إزيت) أى (حورس إبن إيزيس) وبين «حورس» الإله الشمسى الكبير. أما «حورس» الإله الشمسى فهو بالغ القدم في التاريخ المصرى وهو وإن إحتفظ بخصائصه الأولى إلا أن جيعها قد أضفيت على «حورس» إبن «إيزيس» وقد وجد المصريون أن الصراع اليومى للشمس ضد الظلام يمكن أن تُفسر بسهولة تامة صراع اليومى للشمس ضد الظلام يمكن أن تُفسر بسهولة تامة صراع التي تمثل «حورس» هي صورة الصقر الذي ذهب «بدچ» إنه قد يكون أول كائن حي عبده المصريون ويستند في هذا أن علامة الصقر يكون أول كائن حي عبده المصريون ويستند في هذا أن علامة الصقر في متون الأهرام تعطى نفس المعنى الذي يعطيه رمز «إله».

وفيا يتعلق بالإله الشمسي هناك عدة آلهة «حورس» ترد كثيراً في متن «كتاب الموتى» وأهمها «حروسور» أى «حورس الكبير»، «حروسمرتى» أو «حريرتى» أى «حورس ذو العينين» والمقصود بها الشمس والقمر و حورس راعى الأفقين (حرو خوتى).

أما «حورس» الأوزيرى فيسمى «حروباخرات» (حروبا خرد) أى «حورس الطفل» وكان يمثل دائماً واصبعه فى فه ويجد المرء تماثيله فى المتحف المصرى بهذه الصورة.

(4) ست (ساتى ، سوتخ) : يحتل «ست» مكانة فريدة فى اللاهوت المصرى فهو فى «أون» ثامن أعضاء هيئة التاسوع المقدس وهو فى الأسطورة الأوزيرية رمز يجسد الشر الذى يجب محاربته، وهو فى «كتاب الموتى» تارة إله تنهال عليه اللعنات وتارة إله يجب مداهنته وتجنب شره، وهو فى بعض فترات التاريخ المصرى يحدث إنقلاباً كل

حين ومين فنجد إحدى الإسرات الفرعونية تتحمس له وتنتسب إليه .. ثم هو أخيراً معبود «الكهسوس» المفضل الذى أطلقوا عليه إسم (سوتخ) ومما لاشك فيه إن عبادة هذا الإله كانت من أقدم العبادات في مصر وبالتحديد في الوجه القبلي (مصر العليا).

(٥) نفيتس (نبت هات أونبت حت): طبقاً للاهوت مدينة «أون» هي العضو الأخير في التاسوع الإلمي إبنة «سب» و «نوت» شقيقة «أوزيريس» و «إيزيس» وشقيقة وزوجة «ست» وتلعب دوراً هاماً في الأسطورة الأوزيرية فهي رفيقة «إيزيس» في رحلتا الشاقة لبعث «أوزيريس» بعد معركته الدامية مع أخيه «ست» ولهذا تبدو في «كتابي الموتي» كشريك مع «إيزيس» في حماية المتوفى. كانت تمثل في الغالب بصورة امرأة تحمل على رأسها الرمز الهيروغليفي الذي يعنيه إسمها «سيدة المنزل».

(١) أنويس (إنبو): سيد الجبانة رسول «أوزيريس» وحامى المومياء التى يلعب دوراً هاماً في منح الحياة لها كان له دور في محاكمة الموتى منذ الاسرات القديمة كها توضح ذلك متون الأهرام كان له دور كبير في الأسطورة الأوزيرية التى نسبت إليه المشاركة في البحث عن جثمان «أوزيريس» الممزق وجمعه وبعثه. في «كتاب الموتى» نراه حارساً وضابطاً للميزان.. كان يصور على هيئة إنسان برأس ابن آوى (ثعلب) في رأى البعض أو رأس كلب وحشى في رأى البعض الآخر. اختلط بإله آخر على شكل إبن آوى يسمى «إب وات» أو فاتح الطريق ويلعب بدوره دوراً هاماً في الطقوس الجنائزية ويرد إسمه في كتاب الموتى.

(٧) تحوتى (تحوت أوتوت): إله الحكمة كان يمثل بمعنى ما العقل السماوي الذي نطق بالكلمات التي أوجدت العالم وقام بتنفيذها الإلهان «بتاح» و «خنيمو». وفي اللاهوت المتقدم أعتبر خالق نفسه الإله العظيم للأرض والساء والبحر والهواء واستطاع أن يحوذ صفات كثيرة من طبيعة الآلهة الأخرى. معنى إسمه الحرفي «الذي يقوم بالقياس » موطن عبادته الشهير «الأشمونين » مدينة الثمانية (الثامون الإلهى الذي قام بعملية الخلق: نوت ونونت المحيط الأزلى ، حج وححت ــ الفراغ اللانهائي أو السماوات اللامنتاهيه، ككو وكوكت: الظلمة الأولى، أمون وأمونت ـ الخفى أو مالا يمكن تعريف) هؤلاء الثمانية أو الثامون هم الذين أوجدوا الشمس من زهرة لوتس أو بيضة وقاموا بتنظيم العالم الذي اعتبر «تحوت» بالإشتراك مع «ماعت» القائمان الأساسيان على تنظيمه وهكذا كان «كاتب الآلهة» مخترع كل العلوم والفنون التي عرفها الإنسان ومن القابه «رب الكتابة» \_ «سيد البردي » \_ «صانع القلم والمجبرة » \_ «الناطق العظيم » \_ «عذب اللسان » .. وفي العصر المتقدم حاز ألقاب «قلب رع » و « لسان تاتنن » وحنجرة ذاك الحفى ( أي أمون ) . . وقد أضيفت عليه نظراً لمعرفته بسر الكتابة قدرة سحرية فائقة وتبدو قدرته السحرية في الإسطورة الأوزيرية التي تقص عملية شفاء «عين حورس» التي أصابها « ست » بلعاب « تحوت » ( يحلو للبعض مقارنة هذا الشفاء لعين حورس اللعاب بمجزة شفاء الأعمى التي وردت في العهد الجديد راجع «برستيد») وسوف ينسب له الأغريق كل ما يتعلق بالسحر أو الهرمزيه سبة إلى نظيره اليوناني «هرمز» ومازال هذا اللفظ قامًّا حتى الآن في لمغات اليونانية واللاتينية والأوروبية الحديثة. هذه القدرة السحرية تفسر حرص المتوفى على شفاعة «تحوت» القادر على حمايته من القوى الشريرة

التى معترضه. من جهة أخرى هو القادر على منح المتوفى ملايين السنوات أن الحلود كما أن «تحوت» يلعب فى المحاكمة «دور القاضى» وهو دور يتبدى من خلال الأسطورة الأوزيرية أيضاً وتتعدد الصور التى كان يمثل بها لكنه يظهر غالباً فى صورة إنسان برأى طائر أبى منجل (إبيس) محاطاً بتاح أو قرص يحتضنه قرنان قابضاً فى يده اليمنى على علامة الحياة (الانخ) وفى اليسرى رمز السيادة وفى أحيان أخرى يمسك بالمحبرة ورمز الملال البيضاوى وكثيراً ما يظهر فى صورة قرد عمسكاً بأدوات الكتابة.

وكان القرد وطائر أبى منجل حيوانه وطائره المقدسين، ويذكر بعض علماء المصريات «كفرانسو دوماس» إلى أنه قد وصلت إلينا بإسمه مجموعة كاملة من البحوث الفلسفية مكتوبة بالإغريقية ومصطبغة بصبغة من الإفلاطونيه الحديثة وإن تضمنت قدراً هاماً من الأراء المصرية القديمة ومن المعروف أن «الأفلاطونية الحديثة» أثرت تأثيراً بالغاً في اللاهوت المسيحى وبخاصة عقيدة الكلمة «اللوجوس».

(٨) ماعت: تكشف «ماعت» كإلمة عن خصيصة من أهم الخصائص للفكر الدينى المصرى ألا وهى التوصل إلى أرقى التصورات العقلية فيا يتصل بالكون والعالم والإنسان ثم التعبير عن هذه التصورات لا بأفكار مجردة (كما فعل الفلاسفة اليونان) ولكن بالتجسيد الحى. ذهب «برستيد» في كتابه «فجر الضمير» أن «ماعت» تُعد من أقدم التعابير المعنوية التي عرفها الإنسان وتطورت لتشمل معان متعددة مثل الحق والعدل والصدق. النخ ويذهب «بدج» إلا أنه «ليست هناك كدمة تعبر بدقة عن التصور المصرى لماعت» وإن من الواضح طبقاً للنصوص المصرية أن «ماعت» كانت تعنى العدل والحق والحقيقة والخيامة والعدالة والصدق والجوهر وما لا يقبل التبدل والتغير. الخ.

اعتبرت «ماعت» ابنة «رع» وزوجة «تحوت» وفى تجسيدها المادى صورت بهيئة سيدة جالسه تحمل على رأسها ريشة العدل والحق.. وقد توحدت فى اللاهوت المصرى بكل من الإله والملك وفى فصل «الحاكمة» تظهر الإلمة «ماعت» فى صورتين وقد تُذكر كالمتين «ماعت» إحداهما على ما يرجح تجسد القانون الوضعى بينا الأخرى تمثل القانون الأخلاقي أو القانون الإنساني والقانون الإلمى.

(٩) حتحور (حت حرو أو حت حرت): إلمة الحب والجمال والسعادة. معنى إسمها الحرفى «منزل أو مقر «حورس» وذلك بإعتبارها إلمة كونية تصورها المصريون على هيئة بقرة كان «حورس» (الشمس) يشرق ويغرب من بين كفليها. مقر عبادتها الرئيسي دندرة الحالية (إيونت) لكنه كانت توجد إلى جانب ذلك سبعة «حاتحورات» تقام لهن شعائر العبادة في أماكن مختلفة كها توحدت بمثيلاتها من الإلهات «كإيزيس» و «نايت»

اعتبرها الإغريق مثيلة للإلهة «أفروديت». كانت تنقش على هيئة امرأة تحمل القرص محتضنا بقرنين وفي أحيان برأس لبؤة تحوطها «اليوريات» ربما إشارة إلى أصلها القديم كإلهة محلية لبلاد النوبة التى عبدت بها كلبؤة متوحشة تلتهم لحم اعدائها وقد وجد المصريون أن طبيعتها الجميلة الوادعة لا تتعارض مع صورتها الخفية تلك التى تشبه الإلهة «سخمت» أليس الحب على سبيل المثال يجمع هذين النقيضين معاً؟! بلغ حب المصريين لها أن فصلاً من «كتاب الموتى» يحمل نرنيمة بإسمها.

## رابعاً: الأقاليم والعواصم المصرية والأماكن الميثولوچية الهامة:

دفع التطابق بين عدد الآلهة الذين يشتركون في فصل «المحاكمة» وعدد الأقاليم المصرية إلى القول بأن كل إقليم كان يُمثل بإله في محاكمة المتوفى. لكن جهرة علماء المصريات الآن لا يعتقدون بصحة هذا القول وما زال تحديد عدد الآلهة بإثنين وأربعين إلها سرا مستغلقاً حتى الآن قد ينكشف عنه النقاب بمزيد من الدراسات المقارنة لمختلف نصوص «كتاب الموتى» وقد رأيت إتماماً للفائدة إيراد ثبت كامل بأسهاء الأقاليم المصرية وعواصمها والآلهة الرئيسية التي كانت تعبد بها.

أقاليم الوجه القبلي: مبتدئة من الشلالات حتى حدود «منف» (٧٣) إقليم:

| آ ئى    | بات                 | ديوميوليس باروا             | بانيو    | هو            | حتجوره نفرحت    |
|---------|---------------------|-----------------------------|----------|---------------|-----------------|
|         |                     | ا د                         | <u>.</u> | دسره          | 2               |
|         | ,                   |                             |          |               | L L L           |
| الحامس  | بیکوی (نتری) کوبتوس | كوبتوس                      | <b>*</b> | 5:            | . نيد           |
|         |                     |                             |          |               | موت ، خنسو      |
|         | واست                | t                           | وأست     | الاقصر        | امون رع،        |
| -       | Ç.                  | هيراكنوبوليس                | Ç,       | <b>Y</b> .    | نام<br>انام     |
|         | (                   |                             |          |               | حتموره أيحى     |
|         | اونسم استو          | ابوللونيو بولس              | Ţ,       | ادغو          | حورس الصقره     |
|         |                     |                             |          |               | ساتت ، عنقت     |
| الأول   | تا -ستى             | الفنتين                     | بور      | أسوان         | خنوم ، حورس ،   |
| الاقليم | الاسم المصرى        | الاسم المصرى الاسم اليوناني | العاصمة  | الموتع الحالى | الآلمة الرئيسية |
|         |                     |                             |          |               |                 |

تابع أقالم الوجه القبلي

| العرابة المدفونة(؟) ((أوزيويس)، خنتى أخني أفريس أفريس أفريس أخيم حرور حورس، ماى حسا حورس، مات حسا مطب وب وات أسيوط الشرقي حورس، عنتى أسيوط الشرقي حتحور أقوسية ألاشمونين أخيوت | الآلهة الرئيسية             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| العرابة المدونة(؟) أخيم اشقاو و استطب شطب أستا و الشرقي السيوط الشرقي القوصية الأشمونين                                                                                        | الموقع الحالي               |
|                                                                                                                                                                                | العاصمة                     |
| يدوس<br>نوبوليس<br>روديتوبوليس<br>يراكنوبوليس<br>كونوبوليس<br>كونوبوليس<br>كوساى                                                                                               | الاسم المصرى الاسم اليوناني |
| تاوور اییدوس<br>منو پانوبولی<br>واچت آفرودیتو<br>شای هیبسلی<br>خفت خنت لیکونوبو<br>نخفت خنت لیکونوبو<br>نخفت بخت کوسای                                                         | الاسم المصرى                |
| التاسع<br>الكاشر<br>الفائد عشر<br>الفائد عشر<br>الفائد عشر<br>الفائد عشر<br>المائع عشر                                                                                         | الأقليم                     |

حريشف (حرسافس) الآلمة الرئيسية حريشف، خنوم أنوبيس، سكر حتحوره خنوم أنونيس حتمور موزيس شنع خنوت [شرق أبو صير الملق الموقع الحالي سيت ــمو البهنسا ننو نسوت أهناسيه المدينة الكوم الأحمر جوار الميا <u>اطفی</u> القيس الحية <u>.</u> (سونن حنن) أون عنو (نب-إحى) (حنن نسوت) پرایدت العاصمة J. اللاسم المصرى الاسم اليوناني أفروديتوبوليس هیپونوس اوکسیر نخوس هيراكنبوليس نعرت خنتت اهرقليوبوليس نيلوبوليس كينوبوليس ع. الحادي والعشرون نعرت بحتت الثانى والعشرون متنوت ď 6 السادس عشر الإقلي السابع عشر التاسع عير الثامن عشر العشرون

تابع اقاليم الوجه القبلي

الآلمة الرئيسية حورس حتحور نیت، آمون – رع نیت آمون - رع آون س محورس الموقع الحالى أوسيم الملحنن الحاج الملحن الحاج الملحجر الماج الملحجر ددو (جده) أبوصيو بنا حوت تاحرى - تل أنريب پر-نبت-ایاو المجيع-ئد العاصمة الاسم المصرى الاسم اليوناني چینایو کوبولیس پروسوییس سایس زویس متلیس هیرونبولیس ليتوبوليس المخيس ان می ایاب ایک ایاب ایک ایاب ایک ایاب ایک ایاب ایک ایاب <u>]</u> 12-51 الإقليم લું સિં الخالث الرابع الجامس المجامس ديقا. ایکا ایکا یم الأول الأول

الوجه البحري ( ۲۰ اقلع )

\*\*\*

سپله ، حورس ، آمون رع حورس، حابى، ست الآلمة الرئيسية حورس ، آنوريس خنوم، آوزيريس ارع، أتوم، تحوت حورس ، تعوت الطرية (عين شمس) إرع، أتوم المغنع الحائى صان الحجو رمي الامليد (تل الربع) البلامون البلامون هربيط دمنهور سمنود العاصمة إنع-حسب-يب نترت برجعوني ٠ ٨. <u>ر.</u> الأسم المصرى الاسم اليوناني هرموبوليس بارقا هليوبوليس ديوسپوليس حقا عنج مسيوبوت ب خنت إياب تانيس افارتيوس منليس سبنوتس حات محيت ئىرى ئىرى ئىر بيدن بيدن بيدن چورنی الحادى عشر ایع حسب الم الم السادس عشر الخامس عشر الوابع عشر الثاني عشر الناكث عشر السابع عشر

تابع اقاليم الوجه البحرى

باستت، آمون، رع واچیت سید الآلمة الرئيسية الموقع الحالى-تل بسطه تل الفراعين الاسم المصرى الاسم اليوناني. - العاصمة. برسيلو امتی ختی اوراستس امتی بحو (؟) استی بحو اوابیا الأقلم . التامن عشر التاسع عشر

تابع اقاليم الوجه البحرى

وثمة حل مطروح هو أن الآلمة الإثنين والأربعين يمثلون أقسام العالم الآخر الذي تصوره المصريون القدماء كصورة مطابقة للوادى الذي يعيشون فيه وهي ليست بالضرورة صورة كربونية للواقع وإنما تتمشى على الأقل مع الخطوط العريضة للفكر الديني عن طبيعة الآخرة التي لابد أن تحتوى على النيل السماوي بمنابعه وعلى حقول الفردوس بحيراتها وعلى مقر أوزوريريس ومزارته المقدسة وعلى العواصم الدينية المقدسة مثل «إنو» (أون) ومنف والأشمونين وطيبة الخ ثم على مقر تعذيب الخطاة (معبت) وصخرة الذبح «وعممت» الخ ويستوقف النظر نقطتان هامتان تستحقان التعليق:

(١) أهم ما يسترعى الإنتباه هو معنى كلمة إمنتى (إمنتا أو المنتت) التى تترحم عادة بالعالم السفلى مما يعطى انطباعاً خاطئاً بأن تصور المصريين لهذا العالم كان على غط التصور البابلى أو الإغريقي وهو أمر مخالف تماماً للحقيقة. إن هذه الكلمة كانت تطلق أساساً على الموضع الذى تغيب فيه الشمس ثم أصبح يطلق على المقابر والمدافن المقامة على الضفة الغربية للنيل أو بمعنى آخر المستقر الأبدى ولم تكن المقبرة لدى المصرى نهاية رحلة وإنما بداية حياة أو على وجه الدقة إستمرار الحياة بصورة مجدة غير قابلة للفناء ولعل هذا ما جعل المصرى يحرص أشد الحرص على وقاية جسده من التحلل أولاً ثم توفير المصرى يحرص أشد الحرص على وقاية جسده من التحلل أولاً ثم توفير يصل للمتوفى من أقاربه أو المقربين إليه في صورة قرابين يقدمها له الكهنة في مختلف المناسبات وعلى هذا لم تكن ثمة مدينة للأموات الكهنة في مختلف المناسبات وعلى هذا لم تكن ثمة مدينة للأموات بالمعنى الذى نفهمه الآن وإنما كانت مدينة تضح بالحياة والقرابين والصلوات التي لا تنقطع لكن لم يكن هذا كل شيء. إن تصور المصرى للحياة الآخرة جد شيق وجذاب..

فهو بعد أن يؤمن لجسده احتياجاته ينطلق بروحه (البا) نحو رحاب السماوات تارة متحداً مع «رع» أو «أتوم» قرص الشمس الخالد وتارة أخرى إلى أحضان إله الأبدية «أوزيريس» سيد «إمنتت» في مقره الذي تهجم فيه الشمس.

فالمصرى القادر على ممارسة الحياة بكل متناقضاتها كان أقدر منا على فهم لا محدودية الزمان والمكان ولعله كان يُعد الأمر ضرباً من الهرطقة لو أخبره أحد أن «جلجامش» ذهب يبحث عن سر الخلود . في بطن الأرض أو أن «هرقل» قد اقتحم «هاديس» في المكان عينه . إنه على أسوأ الفروض لم يكن يُسلم بغير سطح الأرض والساء وربما بساء سفلية تستريح فيها الشمس من عناء الرحلة اليومية .

إن هذا الفهم لحقيقة «إمنتت» هو الذي يفسر إصرار المسيحيين الأوائل في مصر على الاحتفاظ بهذه الكلمة للتعبير عن الحياة الآخرة وهي ما زالت تستخدم إلى اليوم في اللفظ على العجمية أو على «الجحم».

(٢) سخت إنرو: يعتبر هذا اللفظ الذي يترجمه البعض بالحقول الإليزية وهي النعيم الأخروى في الميثولوچيا اليونانية متمماً لتصور المصرى القديم عن الآخرة.

لقد أطلق هذا اللفظ اصلاً على بعض جزائر الدلتا القديمة حيث كان يعتقد أن الأرواح تعيش هناك وإنها مقر الإله «أوزيريس» وأتباعه من المؤمنين به وحيث يجد الأبرار الحياة الهادئة السعيدة التي يتمتعون فيها دون شقاء ويبدو أن «سخت إنرو» لم تكن غير أحد أقسام الفردوس الذي كانوا يطلقون عليه إسم «سخت حتب» أي حقول السلام أو الحقول المحبوبة واللفظ لا يحتاج إلى إيضاح فهو يوضح

المقصود تماماً.. إن الفردوس ليس سوى صورة أبدية من مباهج الحياة دون أن يداخلها حزن أو قلق أو صراع أو فناء.

لكن كان يجب على الإنسان لكى يقطع الطريق ويصل إلى هناك أن يجتاز أهوالاً ويتغلب على مخاطر أبدع «كتاب الموتى» فى تقديم صورة عنها. إن القلق الحياتي قد إنعكس وبلا تحفظ فى هذه الرحلة وهذا ما يفسر كثرة التحولات والأدعية والتحوطات التي يحفل بها الكتاب.

لقد أشرت سابقاً إلى «المحاكمة» وهي عقبة العقبات التي كان لابد للميت أن يجتازها وهذا مرهون بعمله الذي عمله تحت الأرض ولقد حان الأوان للإشارة إلى عقاب الحاطىء...

إن الصورة جد مدهشة فنحن نجد مصير الخطاة لا يختلف كثيراً عا نتصوره الآن. هناك بحيرة النيران وشتى صنوف العذاب التي يمكن تخيلها لكنى أعتقد أن المصرى القديم قد نفذ إلى ما هو أبعد من العذاب المادى أو الروحى واعتبره العقاب الذى لا يطاوله عقاب .. إنه الموت .. أن يتحلل ويصير إلى فناء... أن تلتهمه «عممت» ويتلاشى كيانه... أن يذوق العدم وهل هناك عقوبة أقصى من العدم ؟!

خامساً: المراجع: (مجموعة منتقاة وليست قائمة ببليوجرافية شاملة) مراجع عامة:

(١) الموسوعة المصرية: انجلد الأول الجزء الأول.

تاريخ مصر القديمة وأثارها. بقلم لفيف من علماء المصريات. نشر وزارة الثقافة والإعلام. القاهرة.

(۲) القاموس الجعرافي للبلاد المصرية: وضع وتحقيق وتعليق: محمد رمزى . .

تقديم: أحمد رامي وأحمد لطفي السيد.

القسم الأول: البلاد المندرسة مطبعة دار الكتب المصرية الموسم ١٩٥٢ مناز لكنه يحتاج إلى طبعة جديدة منقحة تراعى أحدث التقسيمات الإدارية وتحمل إسم صاحب الفضل الأول في هذا العمل).

### (•) عن الديانة المصرية والحياة المصرية:

(۱) إرمان (أودلف): ديانة المصريين القدماء ترجمة عبدالمنعم أبو بكر ومحمد شكرى.

(٢) إرمان (أدولف): مصر والحياة المصرية في العهد القديم (مراجعة رائكة طبعة توبنجن).

ترجمة عبدالمنعم أبو بكر ومحرم كمال.

(٣) برستيد (چ. هـ): تطور الفكر والدين في مصر القديمة. ترجمة زكى سوس، دار الكرنك ١٩٦١، القاهرة

- (٤) برستيد (چ. هه): فجر الضمير. ترجمة د. سليم حسن. سلسلة الألف كتاب (١٠٨) ١٩٥٦. أعيد طبعه عن مكتبة مصر عام ١٩٨٠.
  - (ه) دوماس (فرانسوا): آلهة المصريين ترجة: زكى سوس الهيئة ألمصرية العامة للكتاب ١٩٨٦.

#### (٠) عن التاريخ المصرى: ٰ

(١) مصر القديمة: تأليف د. سليم حسن. ١٦ مجلد. بدون تاريخ. القاهرة.

(المرجع الموسوعي في تاريخ مصر القديمة وتراثها لكنه يحتاج إلى طبعة جديدة منقحة تراعى احدث الإكتشافات في مجال علم المصريات وتحمل إسم المؤلف الكبير).

(٢) مصر الفرعونية: تأليف د. أحمد فخرى الطبعة الثانية ١٩٦٠، إعادة الطبعة الثانية ١٩٨٦. القاهرة.

#### (•) الطبعات التي صدرت عن برديات كتاب الموتى بمختلف اللغات الأوربية:

- 1. Budge (W.): The Egyptian Book of the dead (The payrus of Ani transliteration and translation) London 1895.
- Lepsius (R.): Das Todtenbuch der Aegypten nach dem hieroglyphischen Papyrus in Turin. Leipzing 1842.

3. Naville (E.) : Das Aegyptische Todtenbuch, Berlin 1886

4. Davis (C.H.S.) : The Egyptian Book of the Dead. N.Y. 1894.

5. Schiaperelli : il libro dei funerali deli antichi Egyziani Turin

1882 - 1890.

6. Pierret (P.) : Le Livre des Morts des Anciens Egyptiens

(Papyrus de Turin) Paris 1882.

7. Birch (S.) : Papyrus of Nebseni, London 1876.

8. Deveria (T.) : Le Papyrus de Neb - qed, Paris 1872.

9. Le Fébure (E.) : Le Papyrus de Soutimes, Paris 1877

10. Lacau : Textes Religieux Egyptiens. Paris 1910.

11. Budge (W.) : Book of the dead (Theban recension) 2nd ed.

1909.

# [ الصور الأصلية للبردية ]



صورة (١): تربيمة إلى «أوزيريس أون نفر» (من ترانيم المقدمة).

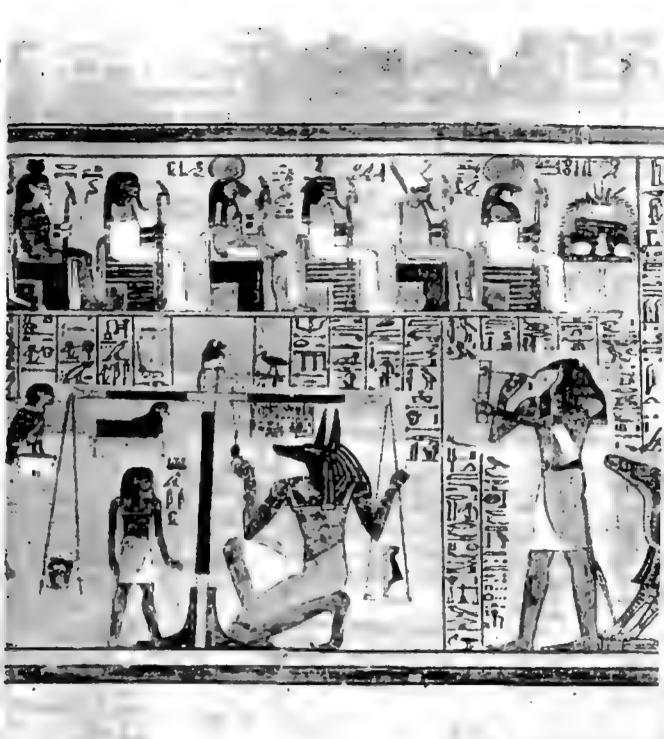

صورة (٢): وزن قلب «آني» في قاعة المحاكمة (فصل المحاكمة في مقلمة البردية).



صورة (٣): حورس يفود «آني» إلى عرش «أوزيريس» (فصل الحاكمة).

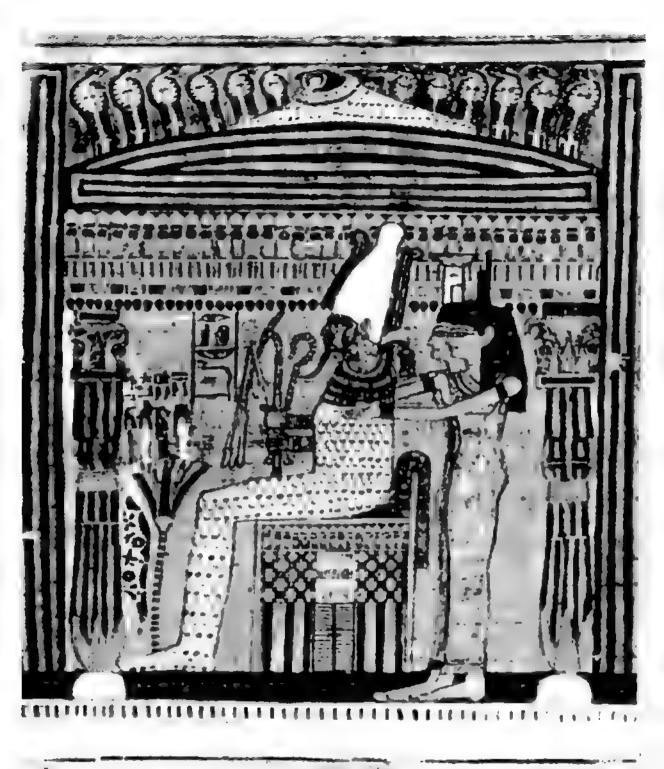

صورة (٤): عرش «أوزيريس»، خلقه «إيزيس» و«تفتيس» وأمامه أبناء «حورس» الأربعة. (فصل الهاكمة في مقدمة البردية).







صورة (٦): مشاهد من الموكب الجنائزي.

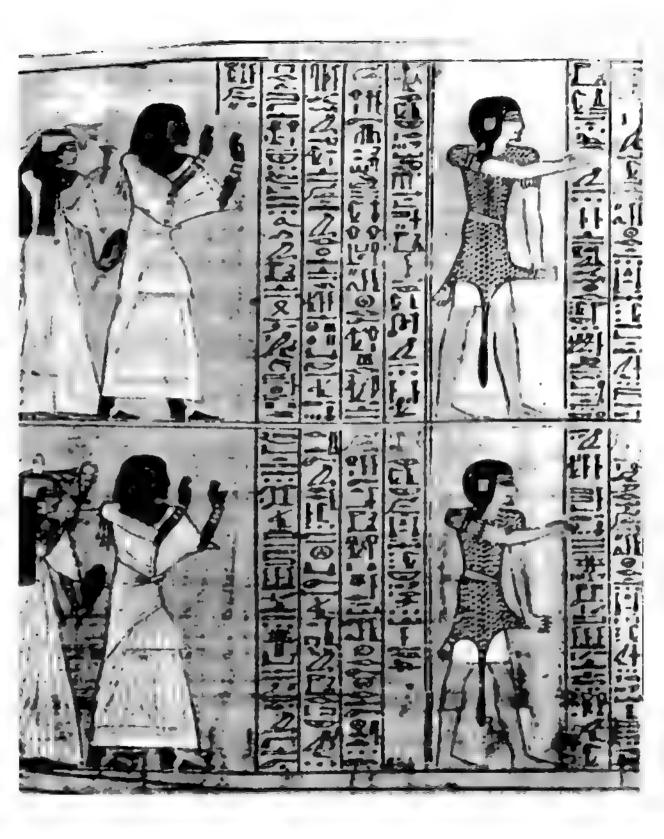

صورة (٧): كاهنان يقدمان «آني» وزوجت إلى الآلمة



صورة (٨): روح « آنى» (البا) ترفرف فوق المومياء وتمسك برمز الأبدية .



(مر أصور المصاحبة للإنهال إلى «أوربرس»).





صورة (١١): «رع» في قاربه الشمسي يواجه السياء المرصعة بالنجوم،



صورة (١٢): صورة أخرى «لرع» في قاربه الشمسي. (من فصل جعل الروح «الحنو» كاملة).

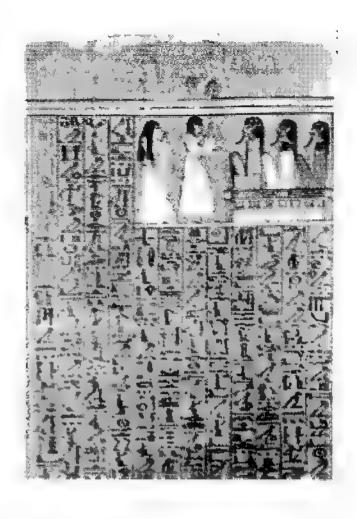

صورة (١٣): الذهاب إلى حضرة أمراء «أوزيريس» المقدسين.



صورة (١٤): من الصور المصاحبة لقصول التحويلات. (التحول إلى سنونو وإلى صقر دهبي وإلى صقر مقدس).

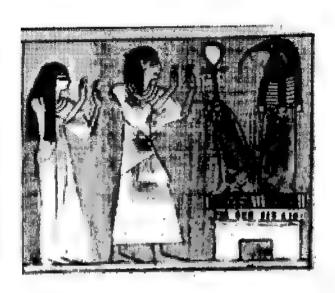

صورة (١٥): «آني» وزوجته يبتهلان إلى «تحوت» (فصل عدم الموت مرة أخرى).



صورة (١٦): ترنيمة مديح إلى «أوزيريس». «آنى» وزوحته أمام مائدة قرابيل سهلان. [يظهر عرش «أوزيريس» في الصورة المتممة].



صورة (١٧): جزء من الصورة المصاحبة للإعتراف السلبي حيث يخاطب «آني» الإثنين وأرسمين إلهاً.



صورة (١٨): الجزء المتمم للصورة السابقة كها يظهر أيضاً الجزء الخاص بتأليه أعضاء «آنى».

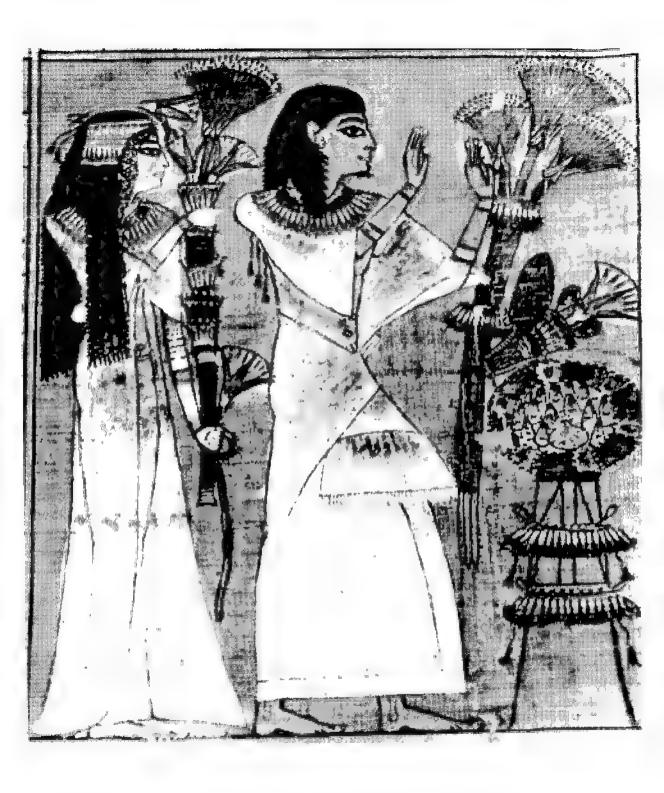

صورة (١٩): «آنى» وزوجته يبتهلان حيث يوشك «آنى» على الدخول إلى حقول السلام أو الفردوس (سخت حتبت).





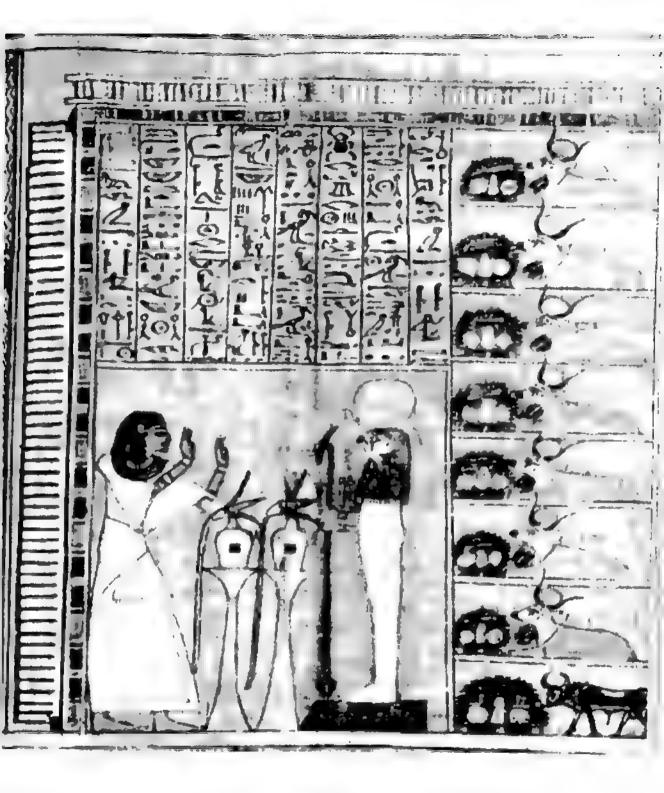

صورة (٢٢): إمداد «الحو» بالطعام.

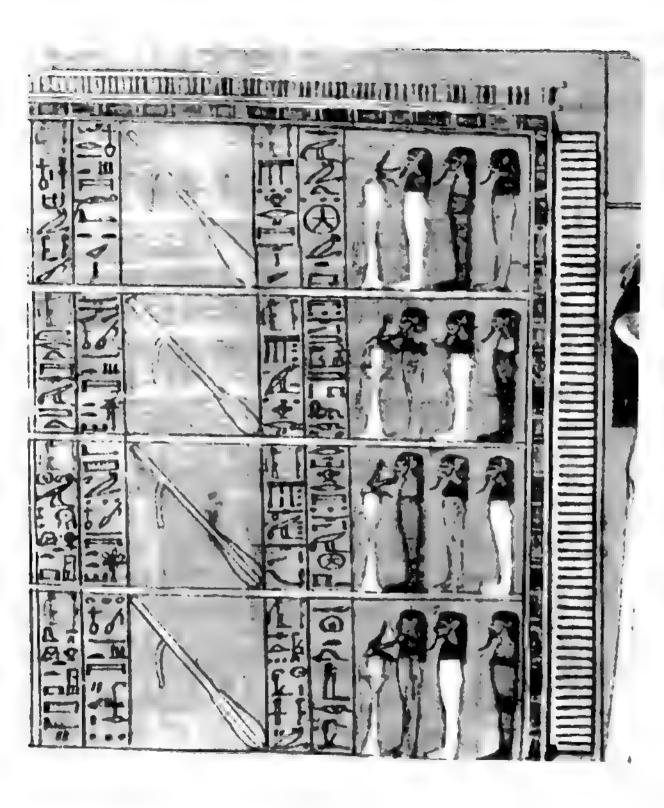

صورة (٢٣): الثالوثات الأربعة والجاديف الأربعة.



صورة (٢٤): المليح إلى «حتحور».



صورة (٢٥): تتمة لوحة المديح إلى «حتحور» حيث يظهر الإله «أوزيريس ــ سكر» إلى اليسار ثم الإلهة «مح ــ أورت» أمام مائدة القرابين والإلهة «حتحور».



صورة (٢٦): «آنى» يلعب «الداما» بصحبة زوجته كما يظهران فى صورة طائرس (روحين) على بوابة هيكل.



صورة (٢٩). عدم السماح لقلب المرء أن يؤخذ منه، وإستنشاق الهواء والسيطرة على المياه.



صورة (٣٠): عدم الموت مرة أخرى وعدم التحلل وعدم الفناء وعدم الذبيح في العالم الآخر.

## محتويات الكتاب

| الصفحة                           | الموضوع    |
|----------------------------------|------------|
| ٥                                | _ تقديم    |
| القدمة                           |            |
| مة ۱۲                            | _ المحاك   |
| ، الظهور في النهار               | ــ فصول    |
| ، الفصول طبقاً لبردية «آني»١٧١   | ئے ترتیب   |
| ، كتاب الموتى                    | ــ فصول    |
| نی                               | _ الحواش   |
| ة ختامية ۲۳۹                     |            |
| م ۸۶۷                            | ـــ المراج |
| الأصلية للوحات البودية ٢٧١ – ٣٠٢ |            |

رتم الايداع — ۲۰۷۲ / ۸۸ الترقيم النولي — ۲ — ۱۲۲ — ۱۲۲ س